

# كُلْب فومبن

النصال شعنی فی سوریا م قصمت الإنقلابات

ه ندم مجت و فرج

#### تقديم

في هذا الوقت الذي تحتل فيه انباء سوريا مكانا بارزا في الاذاعات والصحف في انحاء العالم ...

في هــذا الوقت ، الذي تتوالى فيه الاحــداث على الشعب العربي في سوريا ...

في هذا الوقت ، الذي تتوالى فيه الاحداث على الشهمارية تحاك حوله ، وتحطمت على صخرته كافة المحاولات الاستعمارية التي حاكها الاستعمار والصهيونية وعملائهما من الرجعيين والانتهازيين ...

يصدر هذا الكتاب عارضا قصة الانقلاب المتلاحقة التى توالت على سوريا الشقيقة فى مدى سنين قصار ... مثبتا جوهر هذا الشعب العربى الابى ، وتمسكه الكامل بالقوة العربية، وأيمانه بالوحدة العربية .. وتصميمه على القضاء على الرجعية والانتهازية والعملاء ..

ولقد أعلن الشعب العربي في سوريا عزمه على المحافظة على مكاسبه التي حققها في عهد الوحدة ، والتي حاول العمدلاء والانتهازيون سلبها منه: وغدا سيشرق الصبح ويتبدد الظلام وتختفى خفافيش الرجعية الذين زيفوا الشعارات ، هادفينبذلك خداع الشعب العربي في سوريا .

الا أن هذا الشعب ، كشف خداعهم وأحبط خططهم ... مصمما على الاحتفاظ بمكاسبه الاشتراكية وعازما على تحقيق الوحدة العربية الشاملة ..

والمقدم محمد فرج ، كما يعرفه القراء بكتاباته الوطنية المخلصة خير من يتابع هذه الاحداث ، لتكون ضوءا على الماضي يستشف من خلاله احداث المستقبل الباسم للشعب العربي في سوريا ... بل في الوطن العربي الكبير ...

« لجنة كتب قومية »

#### مقدمة المؤلف

الثابت ان الشعب السورى هو دائما صاحب الكلمة الاولى وصاحب الرأى في شئونه . . في شئون حياته . . في شئون التي تتصل بمصيره ، يتضح هذا من التاريخ الطويل لشعب سوريا منذ كان يمثل جزءا من شعب الدولة العثمانية ، ويتضح إيضا عندما بدأت انجلترا وفرنسا وروسيا تتفاهم فيماً بينها على سياسة التقسيم والتجزئة لولايات الدولة العثمانية عندما بلغ الامر بهذه الدولة حد الضعف والهزال واصبحت موضعا الاطماع الدول الاستعمارية ، ويتضح أيضا حينما قرر مؤتمر سان ريمو وضع سوريا تحت الانتداب الفرنسي وجانت جحافل الفرنسيين لنحتل سوريا ولتفرض عليها فرضا قرار الانتداب ، ويتضح أيضا عينما صبت مدفعية الجيش الفرنسي جام غضبها على دمشق وعلى مراكز الثورة ضدها في سوريا ويتضح كذلك في سسلة وعلى مراكز الثورة ضدها في سوريا ويتضح كذلك في سسلة الكفاح المتصل والجهاد المستمر حتى حصلت سيوريا على المضوح الرادتها والخروج بجندها من أرضها ،

وفى خلال هذا التاريخ الطويل من الكفاح والجهادمن اجل بقاء الكلمة للشعب ومن أجل بقاء ارادة الشعب فوق كل ارادة كانت تمر بشعب سوريا فترات يفقد فيها الشعب قدراته والمكانياته ويظل خلالها تحت حكم النار والحديد، فقد مرت بتاريخ سوريا فترات تولى الامر فيها افراد لم يضعوا مصلحة سوريا امام اعينهم وانما اسدلوا على هذه المصلحة ستارا كثيفا وبرزت امام اعين التاريخ المصالح الشخصية والمنافع الذاتية التى تملكت هؤلاء فجعاتهم ينظرون الى انفسهم . . الى مصلحتهم الخاصة يعتمدون في موقفهم الخاطىء المعيب على قوة باغية تقف من خلفهم تشد من ازرهم او على قوة استعمارية تسعى الى فرض سالطانها على المنطقة العربية ووجدت في هؤلاء الافراد النفوس سالطانها على المنطقة العربية ووجدت في هؤلاء الافراد النفوس

الضعيفة والقلوب الخاوية والعقلية التى لا تدرك الدور الكبير الذى يمكن للعرب أن يقوموا به من أجل سلام العالم وخيره ورفاهيته .

المهم ، ان هذه الفترات مرت بسوريا وتحمكم فيها هؤلاء الافراد . . وهى فترات مظلمة طالت في بعض الاحيان وقصرت في البعض الاخر ولكنها في الحالتين التهت بفشل ذريع لهده القوى الباغية والسلطة الطاغية وعاد الامر بعد كل فشل الى بد الشعب يصحح اوضاع حياته وعدل سيرتها ويقيم فوق ارضه حياة ديمقراطية سليمة وفق رغبته وحسب مشيئته لا دخل لا جنبى فيها ولا نفوذ لمستعمر ولا اتجاهات ضد مصالحه ولا تعارض مع الركب العربى الذي يتقدم في طريقه تحت راية القومية العربية نحو اهداف كبرى تحقق امل العرب في الوحدة الكاملة الشاملة .

في صباح ٣٠ ازار ( مارس ) ١٩٤٩ استيقظ الشعب في سوريا على صوت المذيع يعلن اذاعة البيان رقم ( ١ ) واستمع الشعب الى البيان الذى جاء فيه ان هناك انقلابا قام به الزعيم «حسنى الزعيم » يهدف الى تهيئة حكم ديمقراطى صحيح وكان هذا اليوم بداية لاحدى الفترات المظلمة التى اشرنا اليها أن يتحقق ما جاء في البيان رقم ١ ولكنه راى على مر الايام ان يتحقق ما جاء في البيان رقم ١ ولكنه راى على مر الايام ان تغلب عليه صفة الفردية والنزعة الشخصية والمطامع والمسالح والاهواء والتخبط الدائم في السياسة الخارجية واصبح صاحب الانقلاب ومدبره يجمع في يديه السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتولى رئاسة المجلس الحربي الاعلى ومنصب الحاكم العسكرى المام ثم اصبح بعد قليل رئيس الدولة . . وفوجئت البلاد به يسعى الى عقد صلح مع اسرائيل وانهاء المشاكل معها والاعتراف بها كما فوجئت به يعتمد على بعض العناصر غير العربية

كالاكراد والسركس . . هنا ضاق الشعب بحكمه وغضب عليه وانصرف عنه وتطلع الى قيادة جديدة تسعى الى تحقيق آماله . وعندما أحس الشعب أن البيان رقم ا قد فشل فى تحقيق ماحواه من وعود وآمال ضاق صدره بهسندا البيان وبصاحبه واستطاعت القوى الشعبية أن تنتزع الدكتاتور من مكانه وأن تهيىء الجو لقيادة أخرى قد تكون أكثر صلاحية ووطنية وإيمانا بالقومية العربية .

وفي صباح 10 آب (أغسطس) استمع الشعب السورى في الاذاعة الصباحية الى البيان رقم 1 الذي فهم منه أن انقلابا آخر قام في الليل وأن قائد هذا الانقلاب يقسم انهماقام بحركته وانقلابه هذا الا انقاذا لسمعة البلاد وكرامتها مما صارت اليه ، وللمرة الثانية صدق الشعب وعود الزعيم «سامي الحناوي» قائد الانقلاب الثاني وبدأ يتطلع الى عهد جديد تصحح فيه الاوضاع ويعود للشعب ساطانه وتسير الامور وفق رغبته وتأخذ سوريا وضعها الطبيعي مع الركب العربي المتحرك نحو تحقيق اهداف الامة العربية .

الا أن الوعود التى جاءت فى البيانات المختلفة التى تعاقبت بعد البيان الاول ذهبت ادراج الرباح ولم يتحقق منها شيء وانما ظهرت فى المجال السياسى فكرة تدعو الى قيام الاتحاد بين سوريا والعراق فيما سمى بالهلال الخصيب ورأى الشعب أن نورى السحيد مع ما له من تاريخ طويل فى خدمة الاستعمار يسمى سعيا حثيثا الى تحقيق هذا المشروع حتى أنه كون حزبا خاصا يسمى حزب الاتحاد الدستورى وكان هدفه الاول بلهدفه الاكبر بل هدفه الاسمى هو تنفيذ المشروع والخروج به الىحيز الحقيقة الواقعة

وهب الشعب السورى ضد هذا المشروع اذ كيف يتحد شعب مستقل متمتع بسيادته وحريته ، حر في تقرير سياسته

مع شعب لا يملك من امر نفسه شيئا ، وانما امره كله في يد الانجليز ، هم الذين يرسمون له طريق حياته ، وهم الذين يخططون له سياسته . . وثار الشعب ضد هذا المهد الذي اراد ان يرمى به في احضان دولة يسيطر عليها الإنجليز وتعيش في كنفهم وتحت نفوذهم . . واستطاع الشعب أن يفرض ارادته فتعثر المسئولون وسقط حكم الحناوي وانهار .

وفي صباح 19 كانون الاول (ديسمبر) 1989 اى بعد مرور ادبعة اشهر على قصة البيان رقم ١ الذي اذاعه الحناوي على الشعب استيقظ الشعب السورى على اذاعته وهي تقدم له البيان رقم ١ الذي اصدره قادة الانقلاب الثالث في سوريا والذي يخاطب فيه الزعيم اديب الشيشكلي الشعب السورى ويقول له « ان الجيش السورى بضباطه وجنوده عربي قومي ينشد الوحدة العسربية الصحيحة وانه يرى في المشروع الاستعماري مؤامرة يقصد منها القضاء على استقلال سوريا وتحطيم جيشها وانشاء عرش جديد ، يبعد تحقيق الوحدة المنشودة وقع هذا القول موقعا حسنا في نفس الشعب السورى وتوقع ان يصدق البيان رقم ١ الذي اصدره الشيشكلي فيما وعد به الشعب من حماية المبادىء العربية والنوعة العربية .

الا ان الامور سارت على غير هوى الشيعب وابتعد حكم اشيشكلى بعدا كاملا عن امال الشعب وامانيه واصبحت هناك هوة كبيرة بين الاثنين .. بين الحاكم الذى انقلب الحكم فى يده الى دكتاتورية قاسية ترهب الوطنيين وتخدم مصالحه وميوله ونزعاته وبين المحكومين الذين ابوا وهم الاحرار ان يخضعوا لحكم فردى مطلق فناصبوه العداء والروا ضده فى كل مكان حتى استقطوه وفر هاربا من الميدان فى شباط « فبراير " ١٩٥٤

وبدات سوريا عهدا جديدا فرض فيه الشعب ارادته وحكم نفسه بنفسه واندفع مع بقية الشعوب العربية في الطريق الذي خططته القومية العربية لتحقيق اهداف العرب جميعا في الوحدة وفي قيام قوة عربية تمتد من المحيط الهادر الى الخليج الثائر ، ووقف الشعب في سوريا بجانب اخوانه العرب في جميع

الدول العربية يشد من ازرهم في نضالهم وجهدهم ووقف وقفة الصامد القوى امام محاولات الاستعمار في

المنطقة العسربية حتى الله يسرجع اليه الفضيل الإكبر بل الاخطر في فشيل المحاولات الكثيرة التى قام بها الإستهمار لتثبيت اقدامه في المنطقة ولعل اللغ دليل على ذلك الله وقف بجاب إخوانه في مصر حين تعرضت بلادهم لعدوان آثم غاشم في عام ١٩٥٦ وإعلن شكرى القوتلي رئيس الجمهورية وقتئذ باسم الشعب السوري رغبة الجيش في مسائدة القوات المصرية المسلحة والمشاركة الإيجابية في المعركة كما اعلن رغبة الشعب هناك في التطوع من اجل معاونة مصر والقيام بتبعاته كجزء من الامة العسربية في صد الاعتبداء على مصر . وأجبر الشيعب في سوريا الحكومة في هذا الوقت على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولتي الاعتداء ثم كانت له مواقف اخرى مشرفة الدبلوماسية مع دولتي الاعتداء ثم كانت له مواقف اخرى مشرفة كشعبر انابيب البترول ومقاطعة السفن الاجنبية في المواني ورفع صوته قويا في المحافل الدولية منادب في العدوان وسحب القوات العتذية وتوقيع الجزاءات على الجائب المعتدى . .

ولغل ابلغ دليل على مواجهة شيعب سيوريا للاستعمار معارضته لمشروع ايزنهاور فقد كنت وقفته من العوامل الهيامة التي ادت الى فشل المشروع فشلا ذريعا كما فشيل من قبيل مشروع حلف بغداد نتيجة لرفض الشعب السورى له ومعارضته الاه وتاليبه الشعوب العربية الاخرى ضده .

وفى ١٩٥٨ خطى الشبعب السبورى خطوة ايجابية نحو تحقيق هدف اساسى من اهدافه وهو تأكيد الوحدة العبربية الشباملة فاجتمع ممثلو الشبعب فى مجلس النواب السبورى وقرروا الدخول فى مفاوضات سريعة عاجلة من اجل تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا وقيام دولة واحدة موحدة تجمع بين الشعبين فى سوريا ومصر ...

وكان الشعب السورى صادقا فى دعوته مؤمنا بها ايمانا راسخا قويا حتى ان شكرى القوتلى قال « ان هذه الوحدة هى الاصل بين العرب وليس بالعجب ان نتحد ونتوحد بل العجب كل العجب ان نبقى على فرقتنا كما ارادها الاستعمار وكما فرضها اعداء الوحدة »

وظهرت في الشرق العربي دولة جديدة قوية تحمى ولا تهدد

تصون ولاتبدد ، توحدولا تفرق ، تسالم ولاتفرط تسعى الى توحيد قوى العرب ، قد اخذت على عاتقها السير بالركب العربى التحررى والوصول به الى ما يتوق من حياة افضل وعيش امثل ووحدة شاملة ومجد منتصر .

واستقبات الشعوب العربية قيام هذه الدولة بفرحة وحماس وسرور لانها رات في قيامها الخطوة الاولى نحو التحور العربي والتجمع في صفوف متراصة من اجل تحقيق وحدة العرب.

ودغم رنة الفرح العميقة التى دوت فى ارجاء الامة العربية فان بعضا من حكام العسرب قابلوا مولد هذه الدولة بالوجوم والحزن والالم وباتوا يتطلعون الى اللحظة التى تنفصم فيها هذه الوحدة ولم يكنمرد ذلك الا الى شيء واحد هو انهؤلاء الحكام يحكمون بلادهم دون رغبة شعوبهم فهم يريدون لهذه الشعوب أن تكون بعيدة عن صور الوحدة والتضامن العربى لانهم يرون فى ذلك خطرا على وجودهم كحكام وخطرا على كيانهم كرؤساء دول لان احدا منهم لم يفكر يوما فى ان يتقرب الى شعبه وان يحكم بما تمليه أرادة الشعب وان يسوس شعبه بالعدل والمساواة وان يأخذ بيد شعبه الى مراتب العزة والقوة والسيادة .

وكما قابل هؤلاء الحكام مولد الجمهورية العربية المتحدة بهذه الصورة الكريهة وبأبشع ما تكون القابلة ، كذلك ايضا قابل الاستعمار قيام هذه الدولة فقد رأى في وجودها خطرا على نفوذه في المنطقة ورأى أنه لو ترك لها الامر لاستطاعت أن تجمع العرب جميعا في صعيد واحد وهنا تكون الطامة الكبرى عليه اذ سيفقد الى الابد ماله في المنطقة ولهذا اهتز منه الجسد اهتزازا عنيفا حين قامت الجمهورية العربية المتحدة فقد توازنهولم يستطع السيطرة على نفسه فقد كان من وجهة نظره امام كارثة محققة ولهذا أسرع يمد يده الى الحكام الذين يميلون اليه والذين كان من قيام الجمهورية هو ما أوضحناه في السنطور القليلة موقفهم من قيام الجمهورية هو ما أوضحناه في السنطور القليلة

الماضية وسرعان ما تعاون الاثنان . . الاستعمار وأعوانه في المنطقة وبدأ الاثنان يشكلان قوة تقف في وجه الدولة الجديدة .

وفى ٢٨ ايلول (سبتمبر) ١٩٦١ استيقظ الشعب العربي في سوريا على صوت المذياع يعيد الى اذهانه الصورة الكريهة التي ارتسمت في مخيلته منذ استمع الى البيان الاول في فجر مارس ١٩٤٩ .

لقد فوجىء الشدب بصوت المذيع ينبئه ان انقلابا ضد الوحدة قد تم تجت ستار الليل وظهر البيان رقم ١ من جديد على مسرح السياسة في سوريا ليعلن فصم الوحدة وقيام دولة مستقلة في سوريا .

وكان للنبأ وقع الصاعقة على الشعب العربى فى سوريا فقد هزته الفاجعة واتارته دعوة الانفصال وراى خلال دموعه بناء ضخما اقامه بسواعده ينهار تحت رغبات فردية جاهلة غير مخلصة تستند لا على ارادة الشعب بل على ارادة الاستعماروعلى ارادة المأجودين من رؤساء الدول والحكام في المنطقة العربية

واوقف الشعب وكأن على راسه الطير ، يفكر فى ماضيه وفى كفاحه وفى جهاده وفى الوحدة التى بناها بعرقه ودمه وارواح الشهداء الابرار التى ازهقت خلال تاريخ طويل متصل من الكفاح والجهاد والبذل والتضحية .

وتحت عوامل النار والحديد والتعديب والتنكيل والسجن والتشريد والقتل والارهاب خفت صوت الشعب في سيوريا وامتثل مرغما مكرها للأمر الواقع ولكن الدارسين لتاريخ الكفاح الشعبى في سوريا والفاهمين للعواطف الشعبية هناك والمتعمقين في فهم المشاعر النبيلة للشعب السوري يقولون أن الهدوء الذي يشمل سوريا في هذه الآونة هو الهدوء الذي يسبق العاصفة ويتوقعون انتفاضة شعبية قوية مدعمة بالايمان معززة بحب الوحدة مسلحة بالامل الكبير في قيام دولة عربية واحدة مزودة بعباديء القومية العربية يتوقعون انتفاضة كهذه في الطريق وأن بعباديء القومية العربية يتوقعون انتفاضة كهذه في الطريق وأن

ان التاريخ يقول \_ وقوله دائما مدعم بالادلة والبراهين \_ ان الشعب في سوريا هو دائما صاحب الكلمة الاولى في شئونه وسيظل قول التاريخ هذا حقيقة واقعة ملموسة في مستقبل ايام السعب السورى دون تبدل أو تغير وستظل الارادة الحرة فوق أرض سوريا هي ارادة الشعب والنعب وحده .

وليس لنا في ختام هذه المقدمة الا أن نردد قول الرئيس جمال عبد الناصر: « أعان الله سوريا الحبيبة على أمورها وسدد خطاها وبارك شعبها » .

محهد فرج

## القسم الاول

النضال الشعى فى سوريا

1 - ضد الدولة العثمانية
 7 - ضد الانتداب الفرنسي
 ٣ - في ظل الحكم الوطني

## النضال الشمي ضد الدولة العثمانية

تنبهوا واستفیقوا ایها المسرب فقد طمی السیل حتی غاصت الرکب اقدارکم فی عیسون الترك نازلة وحقم بین ایدی الترك مغتصب استولت الدولة العثمانية على معظم البلاد العسربية خلال العرن السادس عشر وفي مدة لاتتجاوز الاربعين عاما وكانت معركة مرج دابق بالقرب من حلب وهي اول المستباك بدات به الدولة العثمانية تقدمها في الاراضي العربية وكان المصار السلطان سليم فتحا لباب المنطقة العربية امام قوات العثمانيين . . .

ولقد كانت سوريا اول جزء من الوطن العربي تستواي عليه قوات العثمانيين وظالت سوريا ولاية عتمانية خاضعة لننفوذ العثماني ولعل من اهم عوامل هذا الخضوع ان الدولة العثمانية كانت دولة اسلامية بحمل كل سلطان من سلاطينها لقب خليفة المسلمين . . الا أن الشعب في سوريا كان في هذه الفترة ينقسم من حيث التبعية الى اراء متعددة . . فراى كان يمنل بعض القانعين بالعيش في استكالة وخضوع للدولة طالما انها دولة اسلامية تدين بالاسلام . . ورأى يرى صحابه ان الخلافة يجبان تكون للعسرب ويرون أيضا أن الخليفة العثماني قد انتزع منهم الخلافة بالأغراء والاكراه بعد أن استولى السلطان سليم العثماني على مصر وانه من الواجب أن تعدود الخلطفة من جديد الى اصحابها وان تقام خلافة عربية . . ورأى ثالث بطالب هام السلطنة باصلاحات شاملة دون تبدّل او تغير في اوضاع البلاد العسربية ورأى رابع يصر اصحابه على ضرورة منح البلاد العربية في الدولة سُلطة وأسعة ، ومن وراء هذه الآراء كها يُوز راق آخر امنت به فئة من شعب سوريا ينادى بضرورة الفصاّل البلاد العربية عن الدولة العثمالية .

ان وجود هذه الآراء المختلفة وانقسام الشعب السسورى حيالها تؤكد حقيقة واقعة وهى ان الشعب في سوريا كان يؤمن بذاتيته وبشخصيته وبعروبته كما كان يؤمن بضرورة تخلصه من اية سيطرة غير عربية ، ولا يختلف اثنان في ان الحركة القومية العربية ظهرت اول ما ظهرت في دمشق ثم اخذت بعد ذلك تنتشر في سائر الاقطار العربية ، وكانب بلاد الشام هي المثار الذي شعت منه انوار القومية العربية منذ اواسط القرن التاسع عشر وكان من روادها الاوائل ناصف اليازجي وبطرس البسستاني والمشيخ يوسف الاسير .

ولقد برزت النزعة القومية العربية الحديثة معاليقظة العلمية والادبية الحديثة فغي عام ١٨٥٧ الفت في بيروت الجمعية العلمية السورية وكسابه دول المدينة وكان من اهم اعضابها الشساعر والآداب واحياء الترات العربي وكان من اهم اعضابها الشساعر ابراهيم اليازجي الذي اطلق اول نداء للقومية العربية عرفساه في تاريخنا التحديث ونشر كثيرا من شعره يدعو فيه العرب إلى الاتحاد والتضامن والجهاد من اجل التحلص من الحكم العثماني وردد الكثيرون من سباب العرب في دمشق وبيروت قصابده فكانت بحق أول بدرة في حقل القومية العربيه .

وبدا الشعور القومى فى سوريا ينمو ويزدهر حتى انه في ١٨٧٥ تألفت جمعية سرية كانت تمثل أول عمل منظم للحركة القدومية العربية وكانت الجمعية ذات اهداف ثورية ولها فروع فى دمسق وطرابلس وصيدا وظهرت لاول مرة فى تاريخ العرب لاصفات ولافتات على جدران الشوارع والمنازل تذكر فبائح الحكم التركي ومساوئه ومحاولة الاتراك القضاء على اللغة العربية واغتصابهم الخلافة من العرب وتحرض العرب على الانتفاض والثورة وفى هذا المجال ذكر جورج انطونيوس فى كتابه يقظة العرب ان العنصل البريطاني فى بيروت جمع بعضا من هذه اللافتات وبعث بها الى

حكومت وذكر جورج انه اطلع على هذه اللافتات في مكتب السجلات العامة في لندن وانه وجدها تحوى اهدافا جليلة سامية يحددها برنامج سياسي اخذت الجمعية على عاتقها ان تنفذه ومن هذه الاهداف منح سوريا الطبيعية استقلالها والاعتراف باللغة العربية واستخدام المجندين السسوريين داخل نطاق سسوريا وليس خارجها .

واشتهرت في سوريا حلقة الشيخ طاهر الجزائرى التي كانت تحدم هدفين احدهما ظاهر : هو دراسية التاريخ العربى وقواعد اللغة ، والآخر خفى : هو تلقين شباب العرب الوسيائل المؤدية الى بعث العروبة من رقادها ، وكان شباب هذه الحلقة اشهرهم محب الدين الخطيب وعارف الشيهابي وعثمان مردم ولطفى الحفار وصلاح الدين القاسمي ، يقتصرون في دعوتهم السرية على برنامج سياسي محدد وهو مطالبة الدولة العثمانية بالخاذ

نظام لامركزى يضبعن للعرب حقوقهم في الحكم ويجمل لمنهم المة رسمية في مدارس الحكومة ودواوينها ومحاكمها ..

وفي سنة ١٩٠٦ اسس الشباب العربي جمعية النهضة العربية وانتخب محيى الدين الخطيب رئيسا لها وصلاح القاسمي العينا عاما ، ويؤكد الباحثون في تاريخ القومية العربية ان هاة الجمعية كان لها تاثير كبير في بث الشعور القومي الواعي في تعييم انحاء سوريا ، والشء الهام الذي يجب ان نوضحه وأن نسائل عليه الاضواء هو ان اعمال شباب العرب الذي انضم الى هند الجمعية كانت تصدر كلها عن عقيدة ثابتة راسخة وخطط محكمة صائبة وشعور جارف عميق بالتبعة والمسئولية .

ولقد ظهر كتابان لعبد الرحمن السكواكبى كانا 13 الوكبر واضح فى نفوس النشء العربى . كان الكتاب الاول « طباع الاستبداد » صرخة فى وجه المستبدين ودعوة الى نهضة اجتماعية لتحطم فيها اغلال الاستبداد الذى نشر ظله الساطان عبد الحقيف ويعبش فيها العرب اعزة اقوياء كرماء ينعمون بالحرية . . وكان الكتاب الثانى « ام القرى » يلقى على جانق المسلمين عبء تاسمين خلافة عربية تكون مكة مقرها وعاصمتها .

وظهر كتاب آخر كان له هو الآخر اثره العميق في نغومن النشء العربي وهو الكتاب الذي اصدره نجيب عازوري باسم «يقظة الامة العربية» و ولقد طالب الؤلف بانفصال الولايات العربية هن الدولة العثمانية وبقيام خلافة عربية يكون مقرها في الحجاز كما طالب بان تكون الشام والعراق دولة عربية واحدة .

ولقد تولى الشعب في سوريا قيادة اولى معارك العرب ضد المعثمانيين وخاصة ضد أولئك اللهن آمنوا بالفكرة التركيسة وبتتريك الولايات العربية . . فمن المعروف ان السلطان عبدالحميد ما ان تولى مقاليد الامور في الدولة حتى الغي الدسستور ونكل بالاحرار وحكم البلاد حكما فرديا مطلقا تتمثل فيه الدكتساورية المستبدة العنيفة حتى اجبر في عام ١٩٠٨ على اعادة الدستور ولكنه استطاع ان يثير فئة من الجند تحت شعار الفيرة على الدين فتآمرت على ضباطها وازهقت ارواحا بريئة وطالبت بالفاء الدستود

ولكن الجيش تنبه الى خطورة الموقف وسساءه تصرف السسلطان فحرك قواته فى سرعة وقضى على الحركة وتسلم زمام الامور واطاح بالسسلطان عبدالحميد وطويت صحاف تاريخه . والذى يهمنا من هذه الاحداث هو أن العرب سعدوا بصدور الدستور حتى أن جمعية النهضة العربية اقامت احتفالا كبيرا فى دمشق كان من خطبائه لطفى الحفار والقاسمى وزكى الخطيب ولعل مبعث سعادتهم هو أنهم احسوا أن انتهاء حكم السلطان عبدالحميد الذى يمثل الاستبداد المطلق وبداية لعهد آخر يستطيعون فيه أن يجدوا حرية تأليف الجمعيات وحرية الاجتماع والمدارسة فى شسئون العالم العربى .

الا ان الامور لم تسر في الطريق الذي توقعه العرب الاحسوار فقد ظهرت فكرة الطورانية وبدا رجال الاتحاد والترقي يستعون التي تطهير اللسسان التركي من الانفاظ العربية والتنسكو للاسلام هذا بالاضافة الى سوء السياسة التي اتبعها الحزب حيال البلاد العربية وخاصة حين اعد تجريدة عسكرية لاخضاع اليمن فسحب القوات من طرابلس الغرب مما ساعد ايطاليا وسهل عليها احتلالها في ١٩١٢ حيث لم تجد امامها القوة التي تستطيع ان تصدها او تردها .

ولقد ادرك شباب العرب المؤمن بالقومية العربية ان الحصول على حقوقهم يحتاج الى جهاد منظم يقوم على اسس سليمة وبدأ الشباب العربي التأر في تأليف الجمعيات القومية السرية كالجمعية القحطائية وجمعية العربية الفتاة وجمعية المهد وجمعية الاخاء العربي والمنتدى الادبي واتصل الشباب بنخبة من الضسباط وتم التفاهم بين الطرفين واتفق على ان يضع المدنى يده في يد العسكرى وان يشكلا معا قوة واحدة تسعى لتثبيت فكرة القسومية العربية في النفوس والقلوب ولتحقيق امل العرب واهدافهم في قيام حكومة عربية واعية مستقلة .

ومن اجل هذا دعا العرب الى عقد مؤتمر وطنى عام خارج البلاد ليتدارسوا فيه مطالبهم وليضعوا خطة العمل القادمةوانعقد المؤتمر فعلا في بارس في ١٧ حزيران (يونيه )١٩١٣ واشترك فيه

ممثلون لمختلف الجمعيات العربية بالحضور او بالتاييد بالبرقيات والرسائل .

ومن الجدير بالذكر أن بعضا من العرب المهاجرين الى المكسيك حضروا هذا المؤتمر واشتركوا فيه . .

وبذلت حكومة الاتحاد والترقى جهودا كبيرة لتعطيل أعمال المؤتمر ولكنها أحست انها قد فشات في مهمتها اذ نجح المؤتمر نجاحاً بعيد المدى اضطرت معه الى ان ترسيل الى المؤتمر احمد اعضائها البارزين وهو مدحت شكرى ليفاوض مع المؤتمرين وتم القاء بينه وبينهم ودارت محادثات أنتهت الى أ هَأَفَ عَامَ عَلَى كَثُيرُ من المطالب التي أقرها المؤتمر وعاد مدحت شكرى الى استنبول ومعه عبد الكريم خليل مندوبا عن المؤتمر ليعرضا معا على طلعت بك وزير الداخلية اسس الاتفاق وتم فعلا وضع صيفة نهائية وقع عليها طلعت بك وعبدالكريم خايل وتطلع العرب على اثر ذلك الىّ حياة جديدة تقوم على اسانس منالتفاهم والوَّد بين العربوالاتراك الا أن الحسوادت نوالت بعد ذلك وقامت الحسوب العالمية الاولى فتغيرت مجرى الامور وكشرت حكومة الاتحاد عن انيابها وارادت ان تستغل فرصة اشتعال نار الحرب لتقض على القومية العربية ولتعمل على تتريك العرب بالقوة . . ومن اجل تحقيق ذلك عينت الدولة العثمانية وزير الحسربية احمد جمسال باشا ليكون قائدا للجيش الرابع وامتد سلطانه الى الشمام والحجاز واطلقت يده في أدارة شئون البلاد ادارة عرفية استبدادية مطلقة ودخلت سوريا في معركة حاسمة ضد العثمانيين وبدأ الشعب السوري سستعد لخوض المعركة في ثقة وامل ، وفي بداية عهد جمال باشا أخد يدرس أحوان القوميين العرب حتى اذا ما توفرت لديه المعومات الكاملة عنهم راح ننفذ سينسته في وحشية قاسبة عنيفة سمي من اجلها وسبها الاسفاح فقد اتجه الى الشاك في الامة فجداه وسام ه الى ميادين القتال في الدردنيل وجبال القفقاس . . . واتجه الى الرجال والشسيوخ فملأ بهم المعتقلات والسسجون ونشر ألرعب والنزع رالارهاب والف المحاكم العسسكرية تأتمر بأمره وتتسدر احكام الاعدام بالجملة فسقط عبدالكريم الخليل وصالح حيدو ومحمد محمود الحمصاني ومسلم عابدين وعارف الشسهابي

وعبدالحميد الزهاوى وامين الحافظ وتوفيق البساط وغيرهم من البطال القومية العربية في سوريا . . واصدر السفاح الاحكام الفيابية بالقتل فشملت ستين رجلا منهم شكرى غانم وابراهيم النجار وحقى العظم ورشيد رنسا . . وظل السفاح على سياسته فنفى مئات الاسر العربية الكريمية الى الاباضول حيث يمكن تتريكهم فيتركون قوميتهم ويدينون بقومية الترك . . كما احتكر السيفاح الحبوب والغلات الزراعية وغالى في تعنها حتى انتشرت المجاعة في البلاد وهلكت مئات الالوف من اهل سوريا جرعا كما انتشرت الإمراض والاوبئة في جميع انحاء البلاد واصبح الناس هناكيشكون المرض بجانب الفقر والجوع والحرمان .

وكان من الطبيعي ان يفكر القوميون العرب في سوريا في مصير المتهم بعد هذه الجرائم الوحشية التي اقترفتها حسكومة الاتراك وبعد هذا التنكيل والتهديد والنفي والتشريد والتعذيب والعتسل الذي عومل به الشعب العربي في سوريا .

وبدأ أهل الراى من الساسة والزعماء ببحتون في أمر النسمهم وأمر أخوانهم العرب وتتلع النبعب العربي في سوريا إلى أخوانه العرب في جميعا بدأ وأحددة ضد عدوهم المشترك .

وكان من حسن الطالع ان السفاح لم يهتد الى وجود جمعية المربية الفتاة فظل امرها مجهولا عنده وقامت هذه الجمعية بايفاد بعض من اعضائها الى مصر والحجاز ونجد لمشاورة اخوانهم العرب فيما يجب أن يتخذوه جميعا من خطوات .

واتفقت الكلمة واستقر الرأى على القيام بثورة عربية عامة ضد الاتراك . . ولكن كيف السبيل الى ذلك والشام والعسراق مكتظتان بالجند الاتراك والسفاح هناك يحكم البلاد بيد من حديد والعسكريون من الهرب مبعثرون في مختلف ميادين القتال واخيرا اسستقر الرأى على ان خير مكان تندلع منه نيران الثورة هو الحجاز وتم الاتصال بين افراد جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد وبين الامير فيصل ابن الشريف حسين وتم التفاهم بين الاطراف المعنية بالامر .

وفى ١٠ حزيران ( يونيه ) ١٩١٦ اعلن الشريف حسين في مكة قيام الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية . .

ونجحت الثورة . . وتخلصت سوربا لاول مرة مند عام١٥٦٦ من الحكم العثماني الذي جثم فوق صدرها زهاء اربعمائة عام ذاق اهلها خلالها الاهوال . .

ان الشعب السورى العربى الأصيل الذى يؤمن بالقومية العربية وبدوره الكبير فى خلق دولة عربية كبرى رفض أن يذل وابى أن يخضع لحكام مستبدين ظالمين ولهذا استغل الثورة ضد حاكميه بل ضد جلاديه واستطاع اخيرا بعد جهاد متصل وكفاح مستمر أن يجعل السيادة فوق أرضه له وحده وفق رغبته ... ومشيئته

### النضال الشعى في عهد الانتداب

وقفتم بين موت او حيسساة فأن رمتم نعيم الدهر فاشقوا وثلاوطان في دم كل حسر يد سسلفت ودين مسستحق لم تنعم سوريا بالهدوء الذي كانت تطمع فيه بعد مرحلة الجهاد التي ادت الى التخلص من السيطرة العثمانية فالم تكد تنتهى من هذه المرحلة حتى وجدت نفسها مساقة الى مرحلة جديدة من الجهاد الشعبى ضد قوى الاستعماد .

فشعب سوريا كان يتطلع الى ان يتولى بنفسه اموره والى ان تكون له وحده السيطرة على جميع شعونه وكان ها هو الهدف الكبير الذى سعى اليه الشعب العربى فى سوريا منذ بدات نزعة القومية العربية تأخذ طريقها نحو التخلص من الحكم التركى . . .

وواضح أن جمعية العربية الفتاة اشترطت لانضمامها إلى الثورة العربية الكبرى أن تقوم دولة عربية كبرى مستقلة استقلالا تاما أذا ما كللت الثورة بالنجاح والتوفيق وحددت هذه الدولة فشملت الشام والعراق والجزيرة العربية .

وقامت الثورة العربية ونجحت وانتصر العرب وطردوا الترك من بلادهم ، ولكن هل تحقق الهدف الكبير الذى كانت تنشده الثورة من قيام دولة عربية مستقلة ؟؟ لا . . لم يتحقق الهدف . . ولم تقم الدولة العربية . . واصبح امام الشمعب العربي في سوريا ان يدخل معركة جديدة يستخلص منها لنفسه الحربة والسيادة والاستقلال .

ولنبدأ المعركة من أولها ..

في خلال عام ١٩١٦ وفي المدة مابين شهرى شباط (فبراير) وشهر ايار (مايو) على وجه التحديد عقد اتفاق فرنسي - انجليزى عرف باسم سايكس بيكو نسبة الى سير مارك سايكس ومسيو شال فرانسو بيكو اللذين كانا طرفي الاتفاق الذي كان ينص على تقسيم سلوريا والعراق الى دولة عربية مستقنة في منطقتين احداهما: تحت النفوذ البريطاني والاخرى تحت النفوذ الفرنسي و الخياء بين الدولتين وحمل . . من الطبيعي ان يتم هذا الاتفاق في الخفاء بين الدولتين وحمل الوزيران نص الاتفاق الى سازونوف وزير خارجية دوسسبا

فاترة ووافق عليه . . ومن الطبرعي الضا أن أحدا من زعماء العرب ماكان يعلم شيئا عن هذا الاتفاق

المهم هو ان الشنام قطعت اوصاله بعد الحرب فقد اطلق غليه الحنفاء اسم بلاد العدو المحتلة وقسموه الى ثلاث مساطق تركت انطقة الشرقية للامير فيصل وجعنت المنطقة الفربية تحت سيطرة فرنسا يتولى قيادتها السكولونيل بياباب وتركت المنطقة المجنوبية للانجليز يتسولى المورها الجنرال بولز وعين الجنرال النبى مشرفا عاما على المناطق الثلاث

وكما كانت دمشق المركز الذى تشمع منه انوار القومية العربية في الماضى فقد اصبحت في هذه الآونة ايضا مركز الاشعاع الذي تصدر عنه الخطط لمكافحة الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني .

وفي ۱۸ كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۱۹ عقد في باريس مؤتمر الصلح واتخذ المؤتمر قرارا بأن تفصل البلاد العربية كلها عن الدولة العثمانية على أن يشرف عليها وصى يعمل باسم عصبة الامم ، وطلب الرئيس الأمريكي ولسون من مؤتمر الصابح إرسال لجنة دولية تسمية فتى أهل الشمام والعمراق في الدولة التي يربدونها لتتولى مهمة الانتسداب عليهم الاان انجلترا وفرنسسا رُأْتًا فَي ارسال هذه اللجنة خطرا على مصالحهما فقد يأتى قرار اللجنة ضد مطامعهما ولهذا حاولا قدر استطاعتهما عرقلة أرسال اللَّجْنة ولكن الرئيس الأمريكي قرر أرسال لجنه أمريكية هي لجنة كرين Crane وما كادت هذه اللجنة تصل الى دمشق حتى شهدت العاصمة السورية مشهدا تاريخيا رائعا آذ كانت تموج بأهلها كأنهم في ثورة عارمة مضطرمة ، لا تنفك الاحزاب والجماعات عن العمل الدائم المستمر ، وطافت اللحنة بانحاء البلاد وقابلت الوفود والأهالي على اختلاف طبقاتهم ومللهم وقضت اللجنة سيستة أسابيع وتلقّت أكثر من ألف وثمانمائة عريضة وزارت جميع المناطق ثم عادت لتقدم تقريرا اثبتت فيه اقتناعها بالرغبات التي ابداها الشعب العربي في سوريا وهي ان يكون الشام قطرا متحدا مستقلا تماما تسساعده دولة اجنسة \_ تكون امريكا او انجلترا بمساعدات مالية وفنية وان بكون لبنان

ذا استقلال داخلى وأن تحدد الهجرة اليهودية الى فلسطين وأن تبعد نهائيا فكرة تهويدها وأقامة حكومة يهودية فيها

وجاء عام ١٩٢٠ وعقد مؤتمر سان ريمو في ٢٦ نيسسان (ابريل) وتقرر في هذا المؤتمر منح فرنسسا حق الانتداب على سوديا ولبنان وابلغ المارشال النبى الامير فيصل بهذا القرار

وثار الشعب العربى فى سوريا على هذا القرار واعلن أنه يرفضه وأنه سيقاتل ويحارب من أجل استقلاله وأنه سيقدم أرواحه ودماءه فى سيبيل سيادته وحريته واستقر الرأى على وضع دولتى الاستعمار أمام الأمر الواقع ودعى المؤتمر السورى الممثل لسكان الشام للانعقاد فى النادى العربى وفى هذا الاجتماع التاريخى أعلن المؤتمر استقلال سوريا وتولية فيصل بن الحسين ملكا عليها ... ورفضت انجلترا وفرنسا الاعتراف بهذا القرار واعتبرتاه مخالفا لقرارات مؤتمر الصلح وخروجا من الشعب العربى على الارادة الدولية .

وفى ١٤ تموز ( يولية ) ١٩٢٠ وجه الجنرال غورو الذاره النسمه الى المك فيصل طلب فيه قبول الانتداب وتسريح الجيش والغاء التجنيد الاجيارى والسماح باحتلال حلب ومحطات سكة حديد حلب لل رياق ...

ولما وردت الاخبار الى دمشق هاجت النفوس وعظم القلق وبرزت ثلاثة اتجاهات . . . اتجاه شعبى للمقاومة والدفاع واتجاه المؤتمر للمقاومة والدفاع ايضا واتجاه الحمكومة وكان ذا رابين رأى يرى تفاوت القوى ويفضل الميل الى الحلول السليمة ورأى يرى رأى الشعب والمؤتمر . . . وكان الاتجاه الاقوى يميل الى المقاومة المستميتة لعل الضمير العمالي يهتز فيتسدخل ليمنع فرنسا من التمادى في عدوانها

وفی ۱۰ تموز ( یولیو ) عقد المؤتمر السوری جلسة عنیفة و قرر عدم اعترافه بای عقلا او میثاق لا یعرض علیه ولا یؤخذ رایه فیه

ولما رأى المؤتمر أن الحكومة قد رأت أن تقبل شروط

الانذار اشتدت حملته عليها ، وكان الجنرال غورو قد قزر الاستيلاء على سوريا وامر جيوشه بالزحف على دمشق وخرجت الجموع العربية ، تواجه المعتدين ، والنقى الشعب السورى بقيادة بوسف العظمة بجيش الفرنسيين في ميسلون وكانت موقعة بين قوتين غير متكافئتين استشهد فيها العظمة ودخلت قوات فرنسا دمشق واحتل الفرنسسيون سوريا وطلبوا خروج الملك فيصل فرضيخ لارادتهم وغادرها وسرحت الجيش والفت وزارتي الحربية والخارجية واقامت مفوضاً سامياً في دمشق واصبح هو مصدر السلطات ووضع الفرنسييون في ايديهم كل دوائر الدولة ومصالحها وسلبوا الحكومة السورية كل حق وكل سلطة ثم رأت فرنسا أن تجزىء بلاد الشام فأقامت دولة لبنان الكبير بعد أن سلخت من سوريا بيروت وصيدا وصور وطرابلس وبعابك والبقاع وحاصبها وراشيا وضموها كها الى لبنان فَأُصْبِحَتُّ عَلَى مَا هَى عَلَيْهُ الدُّومِ مِنْ حَدُّود وَاقَامُوا مِنْهَا سَلِدًا منيعاً بين داخل سوريا والبحر الأبيض ثم نصلوا ما تبتى من سوريا وأقاموا في كل قسم دولة مستقرة . . ا فاموا دولة حلب ودُولَةُ الْعَلُويْنُ وَدُولَةً جِبَلُ الدَّرُوزُ وَدُولَةٌ دَمْشَقَ. . وَهَكَذَا مَرْقَ الفرنسيون وحدة البلاد وفرقوا كلمة ابنائها عملا بالميدا الاستعماري المعروف .. « فرق تسله »

واحس غورو بعد فترة أن سياسة التجزئة لم تبلغ غايتها فقرر أنشاء أتحاد بين الدول السورية الا أن الشعب العربى في سسوريا كان بطمع في قيام أتحاد عام كامل شامل ، وحاول الجنرالي ويفان المفوض السامي الجنديد الذي خلف غورو أن يقترب من الرغبة الشعبية فالفي الاتحاد القائم وأنشأ وحدة بين دولتي دمشت وحلب والحدت الدولتان في أول كانون الشائي إيناير ) ١٩٢٥ وتالفت دولة سميت الدولة السورية واحتفا للحكومة المنتابة بحقيقها ووجد بالدولة الجدديدة مجلس تمثيلي ... وكانت السلطة العليسا في هذه الدولة للمفوض السامي فهو الذي يصدف على اعتماد رئيس الدولة

المهم هو أن الفرنسيين أرادوا فرض انتدابهم على سوريا واراد السوريون أن يتحرروا من هذا النظام ونظروا اليه بسكره

مبل أن يقعوا في ربقته ، ومند غلبتهم القوة ، وسمموا على المقاومة واشتعلت نيران الثورة الشعبية فلجا الفرنسيون الى اعمال المنف وبرزت المطالب القومية واضحة داهرة وهي الاستقلال والوحدة وصار هذان المطلبان يجريان على كل نسان ويملان كل جنان . . فأما الاستقلال فقد تابعت البلاد السورية والشعب المهي هذاك نضاله حتى أحرزه وأما الوحدة فلا تطورت تطورا محزنا لوقوف المطامع الدولية والاغرامي المخلية في سبيها . . . لم يهدأ بال الشعب العربي في سوريا طيلة أيام الانتداب ولم يعشرف به قط وقاومه بجميع الوسائل التي كانت في متناول يده وبرزت المقاومة على شكلين . . مقاومة سلمية سلية ومقاومة على شكلين . . مقاومة سلمية سلية ومقاومة عنيفة قوامها حرب العصابات

وتألفت في سوريا جمعية الكتلة الولانية والصلت هده الكتلة بالشعب اتصالا مستمرا وكالت وسائها في مقاومة افاعيل الانتداب تتجلى في الاجتماعات والخطب والمنشورات السياسية واقفال المساجر والحواليت واضراب التلامية والطلاب وقيام المظاهرات السائمية وحاولت السلطات الأراسية أن تقف في وجه هذه الكتلة فسيهنث اعضاءها وافاقت فراديها ومكاتبها ...

وطبوت في سوريا جمعيات أخرى وطنية مثل عصبة العمل القومي وجمعية البعث العربي والحزب الاستستراكي والحزب الرطني ودانت هداه الجمعيات ذات هداف محدد هو طرد الفرسيين واستقلال سوريا ووحدة أراضيها وسيادة الشعب

اما الأعمل المسلمة والقاومة الايجابية فقد قام بها أناس وهبوا انفسهم وحيدتهم لخدامة الفومية العربية ومن هؤلاء النسيخ صالح العلى الذي اقلق مضاجع الفرنسسيين حتى اضطروا الى ارسال ثلاث حملات كبيرة تتألف كل واحدة منها من كتببتين من المنساة وبطارية من المدانع وسرية من الخيالة لم الحقوا بهذه القوة كتببتين وثماني سرايا بين مشاة وخيسالة وحدثت بينه وبينهم وقائع دامية خرج منها مرفوع الراس بعد أن بدل كل مافى وسعه لصد المستعمرين ولطردهم من ارضه السستورزة

ومن هؤلاء الزعيه الوطنى ابراهيم هنهانو الذى الف عصابات عربية مسلحة امتدت اعمالها من جبل الزاوية الى اقصى جبل باريشا وجبل العلا واستطاع أن يقهر الحاميات الفرنسية وأن يأسر بعضها

ومن هؤلاء قبائل الفرات التي ابت الخضوع لسلطان الغرنسيين وقامت قبيلة العقيدات تهاجم قوة الفرنسيين في دير الزور وتحاصرها ولجأ الفرنسيون الى استحضار حملة كبيرة مؤلفة من ثلاث كتائب من اشاة وثلاث سرايا من الخيالة وسرية من الرشاشات وسرية من راكبي الابل وبطاريتين من الدافع وحدثت معارك عنيفة بين القوتين واصيب الفرنسيون بخسائر فادحة .

ومن هؤلاء قبيلة الموالى التى هددت الفرنسيين والحقت بهم الخسائر العديدة فى الارواح ... ومن هؤلاء الشهيد المجاهد الدهم خنجر صاحب المفامرة الكبرى التى كانت ترمى الى اغتيال المجنرال غوور وأستطاعت قوات فرنسا أن تعتقله وتقتله ... ومن هؤلاء أسرة الدنادشة وعشيرة الفضل

وفى عام ١٩٢٥ قامت الثورة السورية الكبرى التى دامت سنتين وشملت جميع أنحاء سوريا واتخسلت شكل حرب مصابات وطنية قوية منظمة واضطرت فرنسا الى زيادة عدد جنودها حتى وصلل الى مائة الف . . وتميزت هله الثورة باصطباغها بصيغة وطنية استقلالية شامنة

وتاريخ الثورة تاريخ طويل مجيد حدثت فيه بطولات وكثير من ضروب البسالة بما يملأ النفس فخرا ، ووقفت فرنسا امام هذه الثورة وقفة باغية واتت من الفظائع ما يملأ النفس اسى واحتقارا فقد ضربوا أحياء دمشق بالمنافع وأحرقوا بيوتها وقتلوا السكان الآمنين وهدموا منشآتها وأجروا الدماء أنهارا وفتحوا السحون وعطلوا الاعمسال واعتقلوا الزعمساء وصبت دباباتهم نيرانها في الاسواق ذات اليمين وذات اليسار مدة ثلاثة أيام .. ومع كل هذا ومع قسوته وعنفه فلم تان قناة الامة بل أشسته ساعدها وقوى عزمها وازداد تصميمها ووقفت وقفة رجل واحد

وقلب واحد ينشد هدفا واحدا هو استقلال سوريا وسيادتها وحريتها وخاف الفرنسيون ان تشتمل نيران ثورة عارمة لا يستطيعون حيالها شسيئا واذهلهم نداء سلطان الاطرش الى الهل سوريا جميعا ان يحملوا السلاح تحقيقا لاماني البلاد المقدسة وتأييدا لسيادة الشعب وحرية الامة . . . ولهذا رات فرنسا ان من الخير لها كل الخير ان تتقارب مع الثوار وان تتفاهم معهم فاستلاعت الجنرال سراى وعدته مستولا عن الحوادث التي اجتاحت سسوريا وعينت مكانه المسيو هنرى الحوادث التي اجتاحت سسوريا وعينت مكانه المسيو هنرى دوجوفنل وكان عضوا بمجلس الشيوخ الفرنسي وكان احد ممثني فرنسا لدى عصبة الامم . . . وبدأ الموض السامي الجديد معتصل بالزعماء ويتفاوض معهم واستمر الاتصال والمفاوضة فترة طويلة اكتنفها الود تارة واكفهر الجو خلالها مرات والشعب العربي في سوريا عند موقفه لا يتزحزح ولا يلين

وفى خلال هذه الفترة تكونت جمعية تأسيسية نجع فيها الوطنيون نجاحا كبيرا وسيطروا على الجمعية واقلق ذلك الفرنسيين قلقا شديدا . . . وانتخب هاشم الأتاسى رئيسالجمعية واختارت الجمعية لجنة لوضع مشروع دستور وضعت مواده التى اغضبت فرنسا فطلب المفوض السامى حذف بعض هذه المواد ورفض المجلس فأمر المفوض السامى بتأجيل انعقاده وتعطيل اعماله

وفى اوائل اذار (مارس) ١٩٣٠ عقد الوطنيون مؤتمرا فى الحدى ضواحى دمشق وقرروا ايجاد حل للخروج من الصمت الطويل الذى لازمه المفوض السامى وحدث اتصال بينهم وبينه انتهى بأن اصدر المفوض دستور ١٩٣٠ وسماه القانون الاساسى للدول المشمولة بالانتداب الفرنسي

وظلت فرنسا تغير من المفوضين السابهين ، وكان كل منهم يحاول جاهدا أن يكبح جماح الوطنيين وأن يعسرقل حركتهم وجهادهم وأن يكثر من المصاعب والمشاكل امامهم لعلهم يغقدون الأمل في المستقبل والثقة في انفسسهم فيقعدون عن مطالبهم ويتقاعسون ، وأخيرا رضخ الفرنسيون لارادة الشعب العربي في

سوريا ووقعت بين البلدين معاهدة ١٩٣٦ التي نصت على انهاء الانتداب وقيام علاقة جديدة بين فرنسا وسوريا على أساس من الحرية التامة والسيادة والاستقلال وتقبل الشعب العربي في سوريا ، هذه المعاهدة رغم ما فيها من شوائب ونقص فيولا حسسنا وقامت في سيوريا جمهورية انتخب هاشم الأتاسي وئيسا لها .

وبدأ الشعب في سوريا ينظر في امر نفسه ويعد الخطط لمستقبله حين فوجيء بمشكلة لواء الاسكندروية . . اللواء السليب الذي أبت فرنسا الاأن تقتطعه من الوطن الأم وتدفع به في أحضان تركيا لتضمه الى أملاكها ولتطلق عليه اسم اقسم هاتاي

وفي خلال الحرب العالمية الثانية احتلت قوات الفرنسيين الاحرار سموريا وشاركتهم في ذلك القوات البريطانية وفي ٢٥ آذار ( مارس ) ١٩٤٣ أعلن الخنرال كاترو عسودة الحيساة الدستورية الى البلاد وجرت التخابات جديدة ونظر الشعب العربي في سوريا الى المستقبل واقبل على الأنتخابات واختار نوابه ليكونوا أمناء على القيام بمهمة انشكاء أوضاع الدولة وحرمة القانون ورقابر النظام وكرامة الانسان . . . وتم الانتخاب واجتمع المجلس النيابي وتألفت وزارة وراء أخسري حتى كانت مسنة ١٩٤٦ حين أعلن الفرنسيون أنهم قرروا الجلاء عن سوريا جلاء تاما ناجزا ... وأقرت سوريا يوم ١٧ نيسان ( ابريل ) عيدا قوميا يحق فيه لكل سورى يؤمن بالقومية العربية وبدفاح الشعب العبى في سوريا أن يكون فخورا بالثمرة الحلوة العظيمة التي عمل الشعب من أجلها . كافح في سلبيل تحقيقها فقد اصبحت سوريا بعد نضال عنيف خآض غماره شعب اعزل دولة جديدة في المنطقة مستقية حرة سيدة نفسها تؤمن ايمانا راسخا وقويا بالقومية العربية وبسيادة الشعب سيدة كاملة غير منقوصة ،

وفى ختام حديثنا عن النضال الشعبى فى سلوريا ضد الانتداب الفرنسى يجب علينا أن نبرز ثلاثة أمور هامة . . .

الأمر الأول ... تكمن وراءه حقيقة واضحة لا سبيل الى الكارها وهى أن الدوافع الوطنية للثورات السورية ولانتفاضات الشعب العربى في سوريا كانت كامنة في حقيقة الشعور العربي في سوريا ... فقد كان الشعب غاضبا لوضع فرنسا غير المشروع هناك وكان هذا هو الدافع الاول للانتفاضات الشعبية المتعددة ولقد وضع الشعب أمام باظريه الصورة الكريهة للاحتلال الفرنسي وصمم على أن يزيل هذه الصورة من حياته لانه أحس أن وجودها أهدار لكرامته وضياع لحقوقه في الحياة الحرة الكريمة واتلاف للوضع الدستورى الذي يجب أن يسود البلاد وخرق للمواثيق والماهدات التي كانت تنص على حق المقومية العربية الذي آمن به الشعب العربي في سوريا والذي القومية العربية الذي آمن به الشعب العربي في سوريا والذي

رأى فيه صورة للمستقبل العظيم الباسم الذى ينتظره العرب جميعا وعاما خفاقا يجتمع تحته الركب العربي المتحر الصاعد

الأمر الثانى ... هو أن فرنسا عنسدما احتلت بقواتها سوريا ودخات دمشق واخرجت فيصلا وضعت خطة استعمارية قبيحة لاحتلال سورياواضعافها لقد لجات أول مالجات الى سياسة التقسيم ثم خطت حطوة أخسرى أشسد خطورة على الوضع الطبيعي لسوريا فاقتطعت أجزاء من أرضها وضمتها ألى جبسل لبنان وكونت دولة لبنان ثم خطت خطوة ثالثة أشد من الخطوتين السابقتين هولا أذ أقتطعت لواء الاسكندرونة وضمته إلى تركيا وهذا الاقتطاع من أرض سوريا والضم إلى أملاك تركيا لم يأت عفوا وأنما جاء نتيجة تدبير محكم وسياسة مرسسومة وخطة موضوعة واتفاق سابق بين الاطراف الاستعمارية

الأمر الثالث . . . أمر لا يقل عن الامرين الاول والثانى فى الهميته بل فى خطورته ونعنى به موقف مصر من شقيقتها سوريا أى موقف الشعب العربى فى مصر من الشعب العربى فى سوريا فلقد فتحت مصر أبوابها لابناء سوريا الذين اضطروا للخروج من بلادهم ووجه هؤلاء فى مصر الرعاية والعطف والتاييد والمعاونة ولا عجب فى ذلك فالمصرى والسورى اخان عربيان تجمعهما قومية عربية يتآخيان فى ظلها ويتحابان تحت رايتها

ويتقاسمان معاحلو الحياة ومرها جهادها وكفاحها ... وفي مصر تكون حزب الاتحاد السورى فكان قاعدة للحركة القومية الكبرى واستطاع الحزب من مقرد في القاهرة أن يحمل صوت سور ... عصبه الامم مند اول اجسمع عقدته احتجاجا على الدول الاستعمارية التي أنكرت الوعدود والعهود التي أعطيت للشعوب وعاميها كفنيمه حرب وتقاسمه بينها وجزاتها أجزاء متعددة فجعلت الحكومات متباينة والوحدة الوطنية ممزقة واماني الشعب بعيدة التحقيق

ولقد عقد هذا الحزب مؤتمرا هاما في أواخر شهر اب (اغسطس ا ١٩٢١ حضره منهدوبون عن المؤتمر الفلسطيني ومجلس الادارة اللبناي والاستقلال العربي واللجنة الفلسطينية بمصر وجمعيات أخرى عديدة في أمريك والارجنتين ونسيلي وبعث المؤتمر بنداء مفصل الى جمعية الاما فالب فيه بالاعتراف باستقلال سوريا ولبنان وفلسطين وبالسلطان القومي لها وبالاعتراف بحق هذه البلاد في الاتحاد معا تحت سلطة حكومة مدنية مسائولة أمام مجلس نيابي ينتخبه الشعب وبالفاء الانتابات وبجالاء القوات الأجنبية عن البالاد وبالفاء تصريح وبعثت بوقد لها يعمل في أوروبا

وواضح اذن أن مصر وقفت بجانب سوري وقدمت لها كل ما في استطاعتها من معاونة فعالة ومساعدة الحالية ولم يكن المقصد من موقف مصر سوى المشاركة في ازالة العقبات وتمهيد الطريق أمام الشعب العربي في سوريا لينال حقه في الحياة الحرة الكريمة وليصل إلى أمانيه في الحربة والسيادة والاستقلال التام ...

لقد كان العربى فى مصر عونا صادف لاخيه العربى فى سوريا .. هكذا كان فى الترايخ القديم وهكذا صار فى التاريخ الحديث وهكذا سيكون بعون الله وبمشيئته فى المستقبل العربى القريب والبعيد



# النضال الشعبي في فترة الحكم الوطبي

الشعب العربى فى سـوريا يؤمن بالقومية العربية لا كفلسفة قومية ضيقة ولا كمنهب اجتماعى محدود وانما كفلسفة اجتماعية مثالية بناءة تقـدمية ...

في ١٦ شباط ( فبراير ) ١٩٤٥ أصدر مجلس الامن قرارة هاما يتصل اتصالا وثيقا بحياة السعب العربي في سوريا فقد قضى المجلس بضرورة جلاء القوات البريطانية والفرنسية عن سوريا ولبنان واوصى باجراء مفاوضات عاجلة تحدد خطة الجلاء وجاء هذا القرار عقب جلسات متعددة للمجلس عرضت فيها قضية الجلاء وتولى فارس الخورى وكان رئيس وفد سوريا شرح وجهة النظر السورية في القضية واستطاع بلساقة أن يقنع المجلس بأن وجود هذه القوات لا يتفق مع استقلال سوريا فان مظاهر الاستقلال والحكم الدستورى يمكن أن تختفى نجأة بين لحظة وأخرى اذا ما تعكر جو العلاقت بين سوريا وفرنسا . . لحظة وأخرى اذا ما تعكر جو العلاقت بين سوريا والبنائية اصبح دون مبرر وقد انتهت الحرب وهو يعتبر مساسا خطيرا بسيادة دون مبرر وقد انتهت الحرب وهو يعتبر مساسا خطيرا بسيادة نظر معقولة في القضية الدولية وأبدى فارس الخورى وجهة نظر معقولة في القضية اذ أوضح أن وجود هذه القوات وبقاءها بعارض رغبة الشعب العربي في سوريا .

ولم تجد فرنسا وانجلترا بدا من الخضوع لقرار مجلس الأمن وتم الجلاء عن سوريا في ٥ نيسسان (ابريل) ١٩٤٦ كما أوضحنا من قبل

وعندما بدأ شهر نيسان « ابريل » بدأت معه مرحلة جديدة في حياة الشعب السورى فقد كان يأمل أن تستقر الأوضاع بعد فترة الجهاد الطويلة وأن يقوم في البلاد نظام جمهورى نيابى وأن يسود الحكم الديموقراطي

وسارت الحياة السياسية في سيوريا في الطريق الذي الراده الشعب وقامت الاحزاب السياسية واعلن كل حزب عن مبادئه واهدافه واسسه وانضمت جموع الشعب الى هذه الاحزاب . . . الا أن الفترة التي عاشتها سيوريا منذ نالت استقلالها في عام ١٩٤٥ الى عام ١٩٤٩ أي العام الذي بدأت فيه

فترة الانقلابات العسكرية كانت فترة نزاع ، ففي السينوات الاربع التي تلت الاستقلال كانت هناك منساكل كثيرة واجهت المسئولين واختلفت الآراء بالنسبة لهذه المشاكل وادى وجود هذه المشاكل الى عدم الاستقرار الداخلي

ولنبدأ بالحديث عن الاوضاع التي سادت سوريا بعد الاستقلال

#### - 7 -

قلنا أن الشعب العربي في سوريا اختار النظام الجمهوري النيابي لتقوم عليه الحياة السياسية في البلاد .. ولعل اختيار هذا النّوع من الحكم يرجع الى دستور « ٣٠ » اذ نصت المادة الثالثة منه على أن سوريا جمهورية نيابية .. وكان هذا الاختيار وققا لمشيئة الشعب ولم تكن هناك ارادة اخرى وراء همذا الاختيار فعندما اجتمع سمثلو الشعب في الجمعية التاسيسية سنة ١٩٢٨: لوضع دستور للبلاد اقروا النظام الجمهوري النيابي بعد دراسة لأوضاع الحكم في البلاد المختلفة وبعد أن وجدوا أنه خير نظام يطبق عندهم والقد جاء على لسان مقرر مشروع الدستور « اننا قد فضلنا النظام الجمهوري لانه يشبع اقصى رغباتنا ويتجاوب وعقانيتنا ويتفق ووضعنا السياسي ... »

وفي عام ١٩٤٤ أيد البرلمان السوري وجهة النظر هذه حين عدل الدستور وايدت الاحزاب السياسية كلها هذا الاتجاه في اختيار نظام الحكم وكانت الاحزاب ترى في هذا النظام انه يتفق مع أهداف القومية العربية وانه يجعل من سوريا نقطة ارتكاز للحركات الشمية في الاقطار العربية والاسلامية .

وعندماً عقد أول برلمان بعد جلاء الغرنسيين في عام ١٩٤٧ أقر البرلمان بالاجماع قيام النظام الجمهوري ووقف شكري القوتلي يؤيد هذا النظام ويقول « لقد ارتضت الامة الواعية نظاماً جمهوريا دِّيَّمْقُراطيا أجمعت عليه واعتنقته عن بصيرة وفي يقين فالجمهورية في سوريا هي خير ما يلائم طبيعتها الديمقراطية وهي خير مايضمن لسوريا المستقلة أداء رسالتها العربية وهي التي تجعل هذا الشعب وحدة مصدر السلطات وهي التي تجعل سوريا الحرة مصدر سلام وداعية ونام وعامل اصلاح بين اللبول العربية وشعوبها . »

قلنا أن الاحزاب قامت في سوريا . . وكانت الاحزاب كثيرة العدد وانقسم الشعب بين هذه الاحزاب كل انتمى الى الحزب الذي رأى في أهدافه ومبادئه آماله وميوله وأفكاره . . .

وكان من الثابت أن الاحزاب في فترة الانتداب كانت تسعى سعيا حثيثا الى انهاء الانتداب وكانت فكرة انهائه هي الهدف اللاول للاحزاب ولم يكن للاحزاب وقتها بعد هذا الهدف اهدافا أخرى ... فلما نجحت في مسعاها وتم الجلاء وانتهى الانتداب واستقلت البلاد والقيت مقاليد أمورها الى أبنائها بدات الاحزاب في تنظيم برامجها واعدادها لتساير الوضع الجديد الذي أصبحت فيه البلاد ولتتفق مع الحياة الجديدة التي بدأها الشعبالسوري ولتوافق وتنسجم مع التطور المنتظر في أحوال البلاد المختلفة

وبدراستنا للاحزاب المختلفة التي قامت في سوريا يمكن ان نقسمها الى ثلاثة اقسام . . .

ا ـ احزاب قومية تؤمن بالقومية العربية وتسعى ضمن الهدافها الى تطوير المجتمع السورى والنهوض بمرافقه وكانت تضع نصب اعينها ان سوريا جزء من الوطر العسربى الكبير وأن السياسة السورية يجب أن تسير فى اتجاه القومية العربية وأن تتضامن مع اهداف جامعة الدول العربية وأن تسمعى قسدر استطاعتها الى تحقيق الوحدة العربية الشاملة ... وكانت هذه الاحزاب القومية هى الحزب الوطنى وحزب الشمعب وحسزب البعث والحزب العربى الاشتراكى وحدث أن اندمج الحسزبان الاخيران وكونا حزبا واحدا هو حزب البعث العربى الاشستراكى وكان الاتجاه العربى هو الاتجاه المسيطر على سياسة وأهسداف هده الاحزاب التي وضعت نصب أعينها فكرة الوحدة العربيسة ورسمت لنفسها وسيلة العمل وجعنها حقيقة واقعة

٢ ـ الحزب القومى السورى . . الف هذا الحزب انطون سعادة وكان يختلف فى اتجاهاته وأهدافه عن الاحزاب الاخرى فقد كان مؤسسه صاحب نظرية خاصة تدعو الى جعل سوريا بحدودها الطبيعية بلدا مستقلا له كيانه الخاص وقومبته الخاصة

أى أن مبدأه كان اقليميا انفصاليا لا يتفق مع الشعور العربى في جمع العرب جميعافي وحدة واحدة وكان يرىانه يجب أن تنفصل القومية السورية عن القومية العربية وأن يكون مبدأ السوريينهو سوريا للسوريين . والسوريون أمة تامة . . وكان أنطون سعادة في مناداته بالقومية السورية ينظر الى سوريا على اساس أنها أكثر البلاد العربية تمدنا وحضارة وتقدما وينظر الى العرب على أنهم بدو . . وكان يرى أن العرب كغيرهم من الامم التى مسرت سوريا فاتحين غزاة .

٣ - الحزب الشيوعى ٠٠ وكان هذا الحزب يستمد مبادءه واهدافه من خارج حدود سوريا فهو حزب ماركسى طبقى يسعى الى اقامة مجتمع شيوعى ٠٠.

والى جانب هذه الآحزاب وجــدت جماعة الاخوان المسلمين.

ونحن بدراستنا لاحوال الاحزاب في سوريا نلحظ شيئاً هاما ... فهذه الاحزاب على كثرتها كانت تتفق الى حد كبير في اهدافها وسياستها ومبادئها ومع هذا فقد ظلت على كثرتها دون محاولة لادماج بعضها مع البعض الآخر ولعل عدم وجود مشل بذه المحاولة كان من شأنه أن ظهرت نتائج خطيرة هي ...

ا ـ ضعف الاحزاب نتيجة لتشتت الجهود الحزبية اذ ان تعدد الاحزاب يؤدى دائما الى عرقلة السير فى الطريق الديمقراطى السليم وخاصة اذا وضعنا فى الاعتبار ان عدد سكان سوريا قليل لا يتعدى اربعة مليون وكثرة الاحزاب فيها يؤدى الى انقسام الشعب بين هذه الاحزاب وفى هذا ضياع للجهد وللعمل الصالح

٢ – أدى كثرة الاحزاب الى عدم وجود حزب واحد كبير يتمتع بأغلبية معقولة فى البرلمان وهذا يؤدى الى عرقلة أعمال الدولة وخاصة أن سوريا كانت فى بداية عهد جديد وكانت فى حاجة الى من يشق لها طريق الاصلاح والانشاء والبناء وعدم وجود حزب كبير له أغلبية فى البرلمان يؤدى الى تغيير الوزارات وتبدلها بين لحظة واخرى مما يؤدى دون شك الى عرقلة سير العمل فى الطريق المأمول .

٣ ـ أدى كثرة الاحزاب في سوريا الى أن الاحزاب كانت في

تشكيلها تفتقد الى الشخصيات الكبيرة الصالحة لتولى مهام الحكم مما كان له أثره في تعدر قيام حزبواحد بأعباءالحكومة ماعدا حزب الشعب فقد كان اكثر الاحزاب عددا من الشخصيات التى يطمأن الى استناد الوزارة اليها لخبرتها وثقافتها وقدراتها وامكانياتها ورغم هذا أيضا فان حزب الشعب لم يكن يستطيع أن يقوم وحده بأعباء الوزارة .

#### - { -

نعود بعد ذلك للحديث عن الحالة السياسية في سوريا في العهد الذي أطلق عليه اسم فترة الحكم الوطني أي في المدة مابين عامي ١٩٤٥ و ١٩٤٩ . . .

الثابت أن هذه الفترة التي امتدت اربع سنوات كانت فترة غير مستقرة مليئة بالحوادث ... وكانت هناك عوامل لعددم الاستقرار للخصها في الاتي ...

أولا ١٠٠٠ ان سوريا منذ انفصلت عن الدولة العثمانية كانت تخت الانتداب الفرنسى فلما حصات على استقلالها واصبح وها بأيدى رجالها ظهرت على مسرح حياتها مشكلات كثيرة نتيجة لانتهاء عهد الانتداب .. فقد كانت كأى بند محتل تسعى خلال احتلالها الى التخلص من الاحتلال دون أن تونسع ترتيبات المسياسة خاصة لفترة مابعد الانتداب فلماذهب الاستعمار وحصلت البلاد على استقلالها بزغت مشكلات اجتماعية كثيرة لم تكن هناك حلول موضوعة لها واصبح رجال الحكم في فترة مابعد الانتداب يواجهون المشكلات التي تجسمت أمام الرأى العام بصورة مخيفة يواجهون المشكلات التي تجسمت أمام الرأى العام بصورة مخيفة دعت الى أن يتطالع السوريون الى رجال الحكم بأمل حل هذه والمشكلات التي تتعلق بحياتهم العامة من التعليم والصحة والاقتصاد والمجيشة والسياسة الداخلية من جهة الامن والسياسة الخارجية من جهة الامن والسياسة الخارجية من جهة الامن والسياسة العالمية .

ومن الطبيعى أن هذه المشكلات تظهر وتبرز وتتجسم فى كل دولة ناشئة ولكن الشعب العربى فى سوريا صدم بهذه المسكلات التى لم تعمل لها الحكرمات حسابا .. ولاشك فى أن قلوى

الرجعية بمسائدة الاستعمار عاونت في تجسيم هذه الشكلات طمعا في عودة الاستعمار من جديد .

ثانيا ٥٠٠ كان كثير من رجال الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال غير مدركين لهذه المشكلات الناجمة عن انهاء الاحتسلال وخروج المستعمر وغير مدركين للحلول التي يمكن بها مواجهة هذه المشكلات . . هذا فضلا عن أن رجال الحكم كانوا بتوقون الى البقاء في الحكم اطول مدة ممكنة فهم يسعون الى استقرارهم في الحكم دون الاهتمام بمصالح الدولة .

ثالثا ... كانت القوى الاسستعمارية ناقمة على خروجها وكانت تود لو عادت من جديد ولهذا اخذت تشجع فئة ضد فئة وتعاون البعض ضد البعض الآخر وتثير الاحزاب مما اضربمصالح الوطن والمواطنين وشجع على قيام القوات المسلحة! بانقلابات: متعاقبة سنتناولها بالحديث في القسم الثاني من هدا الكتاب .

رابعا مده ظهرت في السنوات الأولى لعهد الاستقلال وغبتان تطالبان بتعديل الدستور . .

كانت الرغبة الأولى خاصة بتعديل المادة ١١٦ من الدستور وكانت هذه المادة تنص على أنه من حق المفوض السلمي الغرنسي تنفيذ مايراه دون الرجوع الى البرلمان للحصول على موافقته . . . ووافق النواب على الفاء هذه المادة من الدستور . . .

وكانت الرغبة الاخرى خاصة بتعديل المادة ٦٨ من الدستور فان رجال الحزب الوطنى وهم مؤيدو شكرى القوتلى طالبوا بتعديل البنود الخاصة باختيار رئيس الجمهورية ليمكن اعادة انتخاب شكرى القوتلى مرة أخرى لرئاسية الجمهورية وكان الدستور ينص على عدم اعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرتين متناليتين فالمادة ٨٦ تنص على أنه « لايجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات من انقضاء الجمهورية مرة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات من انقضاء المجلس وعدلت المسادة المناعون اليه في استمالة عدد من اعضاء المجلس وعدلت المسادة واصبحت تنص على أنه « لايجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية

للمرة الثالثة الا بعد مرور خمس سنوات لانقضاء مدة رئاسته الثانية » وكانت رئاسة شكرى القوتلي تنتهي في عام ١٩٤٨ فأعيد

انتخابه رئيسا للجمهورية للمرة الثانية ...

وتقدم بعض النواب بطلب تعديل المادتين ٥٨و ٨٩ الخاصتين بزيادة عدد الوزراء في الوزارة فيكون عددهم اثنى عشر وزيرا مدلا من خمسة وزراء ووافق النواب على هذه الزيادة بما يسمح اضطلاع الوزراء بأعمالهم دون ارهاق بتولى وزير واحد أكثر من وزارة .

#### -0-

وبدا الناس بعد ذلك يتطلعون الى عهد جديد من الاستقرار بعد ان استتب الامر وأصبح الدستور قائما والحياة النيابية قائمة ممثلة في رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والوزارة

ولكن ظهرت مشكلة جديدة كان بطلها الملك عبد الله ملك الاردن فقد اعد مشروع سوريا الكبرى ودعا اليه في صراحة في آب (اغسطس) ۱۹۲۷ ونادى بضرورة قيام دولة تحميع بين سوريا والاردن وفلسطين ولبنان تكون دولة ملكية دستورية يتولى هو فيها منصب الملك وتسمى بالدولة السورية وتسكون عاصمتها دمشق

وطالب بأن يقام اتحاد عربى بين الدولة الجديدة وبين العراق وأعلن انه لا يمانع في أن تنضم الى هذا الاتحاد الدول العربية الاخرى . . وجاء في بيان الملك عبد الله « لقد وجب علينا ان نواصل جهادنا المسترك لدعم ما أولينا به بتحقيق وحدة بلادنا وبالتمكين للقدرة القومية في الديار الشامية والهلال والخصيب تمكينا مؤيدا ليس بالاقوال وحسب بل بالافعال أيضا . »

واحتاط الملك عبد الله للامر فأعلن أنه اذا لم يكن من المستطاع قيام هذه الدولة فلتقم دولة سورية اتحادية بدلا من الدولة السورية الموحدة على اساس أن تقوم في الاراضي السورية دملة سورية اتحادية مركزية تضم شرق الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين وتكون دمشق عاصمتها ويبقى لكل من الحكومات

الاقليمية استقلالا ذاتيا ويكون هو الرئيس لهذه الدولة الاتحادية ثم يقوم بعد ذلك اتحاد عربي بين الدولة الاتحادية والعراق.

وكان مشروع عبد الله هذا ذات اثر كبير فى نفسية الشعب العربى فى سوريا . . . وهب الشعب الشعب ليثور فى وجه عبد الله وضد مشروعه وليعلن معارضته له ومقاومته اياه فلم يكن من المعقول أو المستساغ أن يقبل الشعب العربى فى سوريا مشروعا كهذا لعدة أساب . . . .

- ۱ سعب العربى في سوريا اختار لنفسه نظاما للحكم هو النظام الجمهوري . . اختساره بعد أن وجد فيه النظام.
  الوحيد الذي يصلح للبلاد .
- ۲ الشعب العربى فى سوريا رأى أن قبوله هــذا الشروع فيه أضرار بمصالحه لأن الاردن دولة مرتبطة ببريطانيا بمعاهدة تحد من استقلاله
- ٣ الشعب العربى فى سوريا ادرك ان الملك فى الاردن يتمتع.
  بموجب الدستور بسلطات كبيرة مما يتنافى مع المسادىء.
  الديمقراطية والنظام الجمهورى .
- ٤ الشعب العربى فى سوريا أدرك أنه بارتباطه بالأردن سيقع,
  تحت النفوذ البريطانى .. هذا فوق أن النظام الملكى يحد
  من الحريات العامة التى منحها الدستور للشعب .
- رس الشعب العربى فى سوريا لم ينس أن انجلترا التى وقفت وراء هذا المشروع كانت ذات موقف معاد للمصالح العربية فى المنطقة العربية وخاصة حين اصدرت وعد بلغور الذى يؤكد عزمها على قيام دولة يهودية فى فلسطين . وكان هذا العامل ذا أثر كبير فى نفسية الشعب العربى فى سوريا فجعله ينظر الى المشروع فى كره ويرى فيه اضرارا بمصالحه وبمصالح العرب جميعا .

يتمارض مع مسادىء ميشاق الجامعة العربية التى تنص صراحة على أن يبقى الوضع الحالى فى البلاد العربية كما هو دون تغير أو تبدل .

الشعب العربى فى سوريا احس أن هذا المشروع سيفقده استقلاله وحريته ويقطع عليه الطريق فلا يستطيع أن يحقق هدفه الكبير فى الوحدة العربية الشاملة .

٨ - الشعب العربى فى سوريا شم رائحة الجهود الأجنبية التى تبذل من أجل تحقيق المشروع واخراجه الى حيز التنفيذ فأحس بخطورته فأعلن رفضه ومعارضته وشن عليه حربا شعواء قضت على كل أمل فى تحقيقه أو تنفيذه .

وانتصر الشعب العربي في سوريا في معركة سوريا المكبرى وباء مشروعها بالفشسل وضاعت آمال الملك عبد الله وأحست الجلترا أنها قد خسرت المعركة .

### -7-

وبرزت أمام الشعب العربى في سوريا مشكلة آخرى ... مشكلة خطيرة .. مشكلة فلسطين .. فقد كان الشعب العربى في سوريا ينظر الى فلسطين على أنها قطعة من أرضه تمثل الجزء الجنوبي منها .. هي اذن جزء من سوريا الطبيعية وركن من أوكانها الهامة .. واعتبر الشعب في سوريا قضية فسسطين قضيته وتجاوب مع أحداثها في مختف الاطوار التي مرت بها ...

ولقد أوضحنا في الجزء المتقدم من الكتاب أن السوريين حين طالبوا باستقلال بلادهم طالبوا أيضا باستقلال فلسطين وبايقاف الهجرة التي تمثل خطرا صهيونيا على فلسطين وعلى كيان سوريا وعلى الكيان العربي كله وأخذ السوريون يمدون يد العسون والمساعدة للثوار الفلسطينيين .

وعندما قررت البلاد العربية في ١٥ آبار (مايو) ١٩٤٨ الدخول في حرب ضد عصابات اليهود في فلسطين لطردهم منها

وتخليص فلسطين من قبضتهم كانت الحكومة السورية من اسبق اللدول الى اعلان الحرب وخوض غمارها دفاعا عن هذه القطعة الغالية من الوطن العربى رغم أنها كانت حديثة عهد بالاستقلال ولم تكن على مستوى من القوة العسكرية أو التدريب يؤهلها لخوض غمار حرب ولذنها ـ رسم أب سير أوهنة الهذا الدور ـ رات أن تدخل الحرب وأن تشارك في صد الخطر الصهيوني وأن تساهم قدر استطاعتها في انقاذ هذه البغعة العربية الغالية

وبانتهاء الحرب وقيام الهدلة بين الدول العربية واسرائيل تأثرت نفسية الشعب العربي في سوريا بظروف الحرب فقد أحسى بأنه إصبح مهددا في حياته وارضه وماله وقوته .

وأدرك السعب أن من أسباب الهربمة وضياع فلسطين التفكك في القيادات والاختبلاف في الاهتداف وظهور المصالح الشخصية وتقلبها على مصلحة العرب . ولهذا ثار السعبالعربي في سوريا لا على حكومته وحدها بل على الحكومت العربية كها وبدأ الشعب بتطاع الى تعديل في الحكم القائم في الملاد

#### -- V -

وعندما اعترفت الامم المتحدة بسوري كدولة مستفلة ذات سيادة برزت مع هذا الاعتراف وجهة نظر تتعلق بجيس البلاد فقد كانت سؤريا في بداية عهدها تحاول ان تستغل ميزاليتها في النهوض بالاعباء الجسيمة التي تعرضت لهسا في بداية عهده الاستقلال وفي معالجة الشئون الشعبية التي كانت في حجمة الي علاج سريع و بهذا وجدت لدى المسئولين فكرة ترمى الى تقليل عدد افراد الجيش والاحتفاظ بعدد رمزى وعدم ابقاء قسوات عسكرية كبيرة داخل دولة جديدة ناشئة محدودة الميزائية ذات اعتصاد محدد . . . وفكرت الحكومة في تسريح عدد من الضباط والجنود وكان من الطبيعي وقد عرف العسكرون بهذا الاتجاه ان تفضب القوى المسلحة وان تفكر في صباتة نفسها ومستقبل رحالها ولهذا اتخذت القرات المسلحة موقف المعارضة لحسكم رحالها ولهذا الخذات القرات المسلحة موقف المعارضة المسكدة مشسكة

خطيرة برزت امام المسئولين وتجسمت بصسورة تدعسو الى القلق ...

#### - 1 -

وأخيرا ...

نخرج من هذه الدراسة للاوضاع المختلفة التى واجهت سوريا خلال فترة الحكم الوطنى الى أن سوريا تعرضت لمشكلات كثيرة وواجهت هذه المسكلات فى وقت كانت هى فى مسيس الحاجة الى بعض الهدوء لتنظم أمورها ولترسم سمياستها ولتحدد خطتها ولتوجه عناصر العمل فيها لتحقيق آمالها وتثبيت اقدامها .

وكان من الواضح إن الشعب العربي في سوريا كان يقظا بصفة دائمة ، لم تمر عليه مشكلة دون أن يكون له رأى فيها وأن يكون عنده علاج لها ... والملاحظ أن رأيه كان دائما هو الرأى السائد ...

اذن فالسيادة في هـذه الفترة من حياة سـوريا كانت في يد الشعب .

ولقد حرص الشعب على هذه السيادة ليصون بلده وليدفع عنها التيارات المختلفة التي كانت تهب عليها بين وقت وآخر ولبواجه المشكلات بقوة وصلابة ،المان ...

# القسم الثاني

الانقلابات العسكرية في سوريا

۱ - انقلاب حسنی الزعیم۲ - انقلاب سامی الحناوی

٣ ـ انقلاب أديب الشيشكلي

٤ \_ انقلاب سـبتمبر ١٩٦١

#### - 1 -

انقلاب حسني الزعيم

۳۰ آزار ۱۹۶۹ ۱۶ آب ۱۹۶۹

ان سوریا فی عهد حسنی الزعیم کانت بلدا یعبش بغیر هسدف ودون غایة ...

رم } \_ النضال الشعبي ،

بعد انتهاء الانتداب الفرنسى على سوريا استلم الحكم رجال من السياسيين القدماء الذين نشأوا ودرجوا في المدرسة القديمة وحملوا لواء المقاومات التحررية خلال فترة الانتداب . وهؤلاء راوا أن من حقهم وقد استقلت البلاد نتيجة لقيادتهم للحركات التحررية أن يتولوا هم الحكم ومع هذا فعندما اسند اليهم الشعب العربى في سوريا مقاليد الحكم لم يستطيعوا أن يتطوروا فكريا وأن يسايروا الفكر العالمي بعد الحرب العالمية الثانية وكانتاسمى أمنياتهم أن يظلوا في الحكم أطول فترة ممكنة ولهذا كانوا يسعون الى البقاء في الحكم بطرق غير مشروعة مما أدى الى تغلب المصلحة الماصلحة العامة

وبدأ الشعب العربى فى سوريا يحس أن آماله ومصالحه تضيع وسط المصالح الخاصة والاغراض ولهذا بدأ يتطلع الى عهد جديد تتحقق له فيه مصالحه وآماله وأهدافه.

وفي صباح يوم .٣ آزار ( مارس ) ١٩٤٩ استيقظ الشعب العربي في سوريا فاذا به يجد انقلابا عسكريا قد تم خلال الليل واستمع الشعب الى البيان رقم ١ لرئيس الانقلاب وزعيمه الزعيم حسنى الزعيم وكان البيان يحوى هدفا ساميا نبيلا طالما تطلع الليه الشعب العربي في سوريا وهو تهيئة حكم ديمقراطي صحيح يحل محل الحكم الحالي المزيف فقد جاء في البيان بالنص « انتا مدفوعون بغيرتنا الوطنية ومتألمون مما آل اليه وضع البلاد من جراء افتراءات وتعسف من يدعون أنهم حكامنا المخلصون ، لجانا مخطوب الى تسلم زمام الحكم مؤقتا في الللاد التي نحرص على مناطقة على استقلالها كل الحرص، وستقوم بكل مايترتب علينا نحو وطننا العزيز غير طامحين الى استلام الحكم بل القصد من عملنا هو تهيئة حكم ديمقراطي صحيح يحل محل الحكم الحالي

وأعلن البيان النقاط التالية ...

١ ــ البدء فى وضع قانون جدید للانتخاب على أن يقلل عدد النواب

٢ ـ اعطاء المرأة السورية حق الانتخاب .

٣ \_ تطهير الجهاز الحكومي واسناد الاعمال الى المخلصين

إذالة البطالة وتوفير الغذاء والكساء والدواء .

تحدید الملکیة وتوزیع الاراضی الحکومیة علی المعدمین
 رفع مستوی الحیاد للطفاء الکادحة .

٧ ــ احيّاء الوعى القومي .

وقبل أن نخوض في الحديث عن عهد الانقلاب الأول يهمنا أن نكشف الستار عن الاسباب الحقيقية لهذا الانقلاب وتتخلص هذه الاسباب في . . .

أولا ٠٠٠ النزاع الداخلي بين السياسيين القيدماء والسياسيين الجدد على أساس أن الأوائل استأثروا بالحكم والآخرين كانوا يريدون تطوير اساليب الحكم

ثانيا ٠٠٠ لم يوفق الحكم الدستورى الذى تولى الأمر فى البلاد فى حل المشكلات الموجودة التى كان النسعب يتطلع الى حلها بما يتفق مع مصالحه الخاصة

ثالث ... كانت الحكومات تعمل على أن بهمى طوالا في الحكم وكانت تلجأ الى طرق غير مشروعة فتقوم بنزوير الانتخابات لتضمن لنفسها اغلبية في المجلس النيابي تدفع بها الى الحكم وتضمن لها استقرارا فوق الكراسي مدة طويلة

رابعا مدى الشعب خلال حرب فلسطين مدى تأخره عسكرنا ومعنويا

خامسا ٠٠٠ لمس الشعب مدى استهتار الحكام بمطالبه وقضاياه العامة وكما قلنا سابقا تطلع الشعب السورى الى وجود جديدة والى تعديل في الحكم القائم في البلاد . .

كل هذه العوامل بجانب نقمة العسكريين على الحكومة ادى الى تحرك الشعب ليفرض سلطته وسياهه وقامت المظاهرات فى المدن السورية واتخذت مظهرا عنيفا ضد الحكم القائم فا ضطرت الحكومة الى اتخاذ اجراءات شديدة ضد الاهالى واعانت الاحكام العرفية فلما لم يشمر هذا كله مع الشعب الهائج الثائر استعالت بالقوى المسلحة لتضرب بها الشعب ولتقضى بها على تورته

ورأى الزعيم حسيني الزعيم وهو قائد الجيس والقوى النواب .

المسلحة أن غالرصة قد سنحت له ليتدخل لاصلاح الأوضاع في البلاد وليعيد اليها الهدوء وليعمل على تحقيق مطالب الشهب وتوفير الحياة الكريمة له

وفى ٣٠ آزار ( مارس ) ١٩٤٩ احتلت قوات الجيش دمشق واعتقلت رئيس الجمهورية ووزير الدفاع واذاع قائد الانقلاب بيانه الذى أشرنا اليه الذى صور للشعب أن الانقلاب هو السبيل الوحيد الى استقرار الاوضاع فى البلاد والى تحقيق كل ما يصبو اليه الشعب

ولا ينكر احد ان الانقلاب قوبل من الشيعب في اول الامر بالرضا وصاحبت الانقلاب حالة انفراج بأمل أن يكون العهد الجديد اسعد حظا في خدمة الدولة واكثر توفيقا في تحقيق مطالب البلاد وتطلع الشعب العربي في سوريا الى هذا العهد بتفاؤل في حل جميع المشكلات التي كان يعاني منها الشعب واقرار حياة نيابية سلمة .

أما قائد الانقلاب فتاريخه وكد أن رتبته ونشأته لم تسمحا له الدينال قسطاً كافيا من التعليم وبدا كان جاهلا بشئون السياسة والرئاسة والحكم كما أنه يقال عنه أنه كان ضعيف الشخصية تشوب حياته الكثير من الاتهامات والسلوك السيء الذي يمس سمعته . وعندما ما تولى شئون الدولة ولم يكن ذلك يخطر على باله أبدا كان يشعر بأن ذلك قد تم عن طريق القوى المسلحة وأنه لولا مسائدة هذه القوى له ما وصل الى مكانته التى اصبح فيها واهذا فقد كان دائم الخوف يخشى أن يثور صده واحد من رجاله ولهذا أمر باعداد حرس خاص له يحيط به ليحميه وأخذ يغدق على حماية نفسه وتعزيز مركزه فأمر بابعاد بعض من الضباط ذوى هذا الحرس الهدايا مما أغضب الكثيرين عليه كما بدأ يفكر في القوى والبأس والشخصيات القوية

الهم ان حسنى الزعيم تولى بحكم كونه قائد الانقلاب مهام الحاكم العسكري للجمهورية السورية وتمتع بكافة الصلاحيات المنوحة لرئيس الدولة .

واستهل حسنى الزعيم حياته الجديدة فاستصدر مرسوما بحل المجلس النيابي وبتوليه السلطتين التشريعية والتنفيذية ثم

أمر بحل جميع الاحزاب السياسية ثم الف وزارة برئاسته تولى فيها الامناء العموميون ادارة مصالح الحكومة وقبل السعبالعربي في سوريا هذه القرارات وانتظار أن يقوم عهد جديد مشرق على انقضاض العهد البائد الذي أضاح به الانقلاب الاول .

واتخذ حسنى الزعيم خطوات اصلاحية كثيرة الر وليسه السلطة وبدا باصلاح أجهزة الدولة وكون لجانا لاعادة النظر في القوانين الموجودة ولسن قوانين جديدة واصدر القانون المسدني المجديد في ١٨ ايار (مايو) ١٩٤٩ واصدر قانون العقوبات وقانون التجارة وقانون التحسين العقارى واصدر مرسوما بالغاء الاوقاف وحلها وتصفيتها

ومن أهم الاعمال التي قام بها حسنى الزعم محاولة عزل الدين عن الدولة وسيادة قانون الدولة في جميع المرافق .

الا أن حكم حسنى الزعيم قد بدأ يميل الى الإنهبار واحس الناس ان كرس الساطة قد بدأ يهتز من تحته و فعلا تحقق ما توقعه اى بعد خمسة شهور من قيامه بالانقلاب . . فما هى اذن الدوافع والاسباب التى ادت الى انهيار حكمه بهذه السرعة وعلى هذه الصورة العنيفة التى تم بها اذ من المعروف أنه قبض عنيه ليلة الإنقلاب الثاني وقدم لمحاكمة سريعة نم أعدم الأ

من الواضح أن حسنى الزعيم جمع في يديه بصفته قائد الانقلاب جميع المسئوليات والسلطات مند اللحظة الاولى لانقلابه واصبح واضحا أن سوريا قد بدأت تعيس في فترة حكم فسردى مطق وهذا الحكم الفردى لا يتفق مع السياسة العميقة التى رسمها الشعب العربى في سوريا لنفسه منذ بدأ يعد لنفسه سياسته ويخطط سبل حياته .

وقد لمس ذلك أضا الضباط الدين ساركوه في الانقلاب حتى الهم بدأوا يحسون أن هناك الحرافا في سياسسة حسنى الزعيم وميلا شديدا الى الحكم الفردى ولمس الجميع أنه قب استبد به الطموح بعد أن وجد نفسه بين لحظة وأخرى زعيما و قائدا و حاكما و رئيسا للدولة ولهذا أتبع سياسة استبدادية

فأمر بتقييد الحريات العامة واعتقل كل من عارض حكمه من الكتاب ورجال الفكر والصحافة وفتح أبواب السحون ونشر الارهاب والتعذيب . وفى ٤ حزيران (يونية) فوجئت السلاد بصدور مرسوم ١٠٦ يدعو الشعب السورى الى الاقتراع السرى لانتخاب رئيس الجمهورية وفتح باب الترشيح لهذا المنصب ولم يتقدم أحد للترشيح سواه وفي ٢٥ من الشهر جرى الاستفتاء وفى ٢٦ منه اعلن انتخابه رئيسا للجمهورية السورية .

هذا هو موقف حسنى الزعيم فى الداخل فكيف كانت سياسته الخارجية وكيف عالج علاقة سيوريا بالدول العربية والغربية ؟

لقد اوضح حسنى الزعيم فى بداية عهده سياسته تجاه المنطقة العربية فقال فى بيان له انه حريص على التقيد بميثاق جامعة الدول العربية وأنه يرحب بأى اتحاد او ميثاق بين هذه الدول ويؤيد كل خطوة ترمى الى تقوية اواصر المودة بين سوريا وبين شقيقاتها .

وعقب نجاح الانقلاب اسرعت كل من العسراق والاردن فاعترفتا بالوضع الجديد وقيل وقتها أن اتفاقا تم بين الزعيم وبين الملك عبد الله في مقابلة في بلاة المفرق وأن الانقلاب قام لصالح الاسرة الهاشمية كما قيسل أن مقابلة تمت بين الزعيم ونورى السميد على حدود سوريا والمراق لتأييد فكرة الانقلاب لصالح الاسرة الهاشمية .

وتنبهت الاسرة الحاكمة في السعودية والاسرة الحاكمة في مصر الى ان هذا الوضع الذي تتبناه الاردن والعراق قد يكون جامعة الدول العربية وأنه يرحب بأي اتحاد أو ميثاق بين هذه لمصر على أن يبقى الزعيم في جانب مصر والسعودية . وبعودته الى دمشق تغير موقفه فجأة أزاء الاردن والعراق حتى أنه أعلن من محطة الاذاعة في دمشق في ٢٦ نيسان (ابريل) ١٩٤٩ سياسته حيال الاردن والعراق فقال « لا نرضي بسوريا الكبرى ولا بالهلال الخصيب » وتمادى حسنى الزعيم في تحديه للدولتين الهاشميتين حتى أنه هدد بارسال الحيش السوري لاحتسلال

وأثارت هذه التصريحات غضب الاردن والعسراق وعدم رضاهما على سياسته وساءت العلاقات حتى ادت الى اغلاق الحدود بين سوريا والاردن ورغم أن الحدود فتحت بين البلدين الا أن القوات السورية رابطت على حدود الاردن.

أما سياسته في المحيط العالمي فقد كان وافسيحا ان حسنى الزعيم كان يتجه الى أمريكا وفراسا ولقد باعد رفضه لمشروع الهلال الخصيب وشروع سوريا بينه دبين الجلترا فهي قد أيدت الانقلاب منذ ساعاته الأولى طمعا في أن يتجه العهد الجديد الى تحقيق أحد هذين المشروعين أو المشروعين معا .

وحدث تقارب بين حسنى الزعيم وأمريكا وفرنسا وزاد التقارب حين رفض تنفيذ المشروعين في المنطقة العربية من ناحية وحين قبل اتفاقيتي التلابلاين والنقد وقييل أنه وأفق على الاتفاقيتين مع مافيهما من مساس بسيادة سوريا طمعا في انتقف الدولتان بجانبه وتؤيدان انقلابه وتعترفان بحكمه .

ولقد بدأت الشكوك تنتاب الشعب العربى فى سوريا وبدا يحس احساسا صادقا أن حسنى الزعيم لايعمل من اجلاالشعب ومن أجل البلاد وأنما يعمل من أجل نفسه ولمس الشعب كيف زور حسنى الزعيم الاستفتاء الشعبى ليخدم بذلك مطامعه الشخصية ورأى الشعب حسنى الزعيم يعبش حياة رغدة مسرفة فهو يكثر من أقامة الحفلات وهو مسرف متلاف لاموال الدولة .

وعادت الصورة الكريهة التي كانت تتمثل أمام الشيعب العربي في سوريا في عهود ماقبل الانقلاب الى الظهور ثانية أمام عينيه ورأى الشعب العربي في سوريا نفسه في فراغ سياسي لم يالفه من قبل فلا أحزاب ولا سياسة معينة مرسومة ولا برامج أصلاحية ولا استناد الى قوة شعبية .

واصبح واضحا أن عهد حسنى الزعيم يسير الى نهايت بسرعة لم يكن هو نفسه بتوقعها ومن أهم العوامل التى سارعت الى انهاء حكمه ...

ا ـ كانت هناك بعض الاحزاب التي تؤيد مشروعي سوريا الكبرى والهلال الخصيب أغضبها موقف الزعيم وكانت تأمل أن

يأتى الانقلاب برجل يمهد لتحقيق المشروعين ويعمل له ... ولهذا عارضت هذه الاحزاب عهده والمعروف أن حزب الشعب كان ؤيد المشروعين وأن الحزب القومي السوري كان يرى ضرورة اتحاد سوريا بأكملها ايمانا منه بفكرة القومية السورية .

٢ ـ كان لرفض الزعيم للمشروعين أن غضبت عليه انجلترا وقال المعلقون السياسيون أن انجلترا كانت قد يست من استمالته الى جانبها ففكرت في التخلص منه وأخذت تمهد لذلك وترسم لانهاء عهده وتخطط لانقلاب آخر .

٣ ـ الشعب السورى ينفر من الحكم الفردى ويتمسك بأن يكون الحكم دستوريا جمهوريا وبأن تكون السيادة للشعب .. ومن هنا بدأ الشعب ينصرف عنه ويفضب عليه ويأمل أن ينتهى عهدده .

٤ – أخذ حسنى الزعيم يتقرب الى فرنسا وأثار بذلك حساسية الشعب الذى يكره فرنسا كرها كبيرا نتيجة لما ذاقع على يديها خلال فترة الانتداب . . وقيل ان حسنى الزعيم كان يستخدم الفرنسية فى الاوامر التى تصدر من القيادة وعلى هذا الاساس أصبح حسنى الزعيم من وجهة نظر الشعب من دعاة التقرب الى فرنسا ولهذا لم ينظر اليه النعب بعين الارتياح .

ابتعد الضباط الذين قاموا معه بالانقلاب عنه اذا بدءوا يحسون انه يعمل لنفسه وأنه قد خرج عن المخطط الذى وضعه رجال الانقلاب . . وفي ذات الوقت بدأ هو يتخلص من الضباط الاقوياء الذين كان يخشى أن يخرج من بينهم من يقود انقلابا حديدا ضده .

٦ ـ فقـد حسنى الزعيم تأييد رجـال الاحزاب فقد الفى
 الاحزاب ولم يسمح بعودتها ولم يفكر فى انشاء حزب سيناسى فى
 البلاد مما ادى الى وجود فراغ سياسى كبير

٧ \_ وقفت بعض البلاد العربية وخاصة الاردن والعراق موقفا معاديا لحسنى الزعيم وكانت هذه البلاد ذات اثر في اثارة بعض العواطف ضده في داخل سوريا

٨ - اشيع ان حسنى الزعيم فكر جديا في وضع اسرائيل

وقرر ان يعترف بها وان ينهى معها الموقف وال يدخل في صبح معها وكان هدد الاتجاه هو المعول الضحة الذي هد كيانه وزلزل عهده فان الشعب العربي في سوريا الذي روى ابناؤه وشهداؤه ارض فلسطين بدمائهم لا يقبل ابدا ان حكمه حاكم يضع بده في بد اسرائيل

#### \* \* \*

نخرج من هذا كله الى ان حسنى الزعيم انحرف عن الطريق الذى رسيمه لنفسه وانشغل ببناء مجد شخصى دون ان يهتم بمصالح امته وترتب على ذلك ان اصبح مكروها من السعب الذى ادار له ظهره ولم يستده ولم يقف بجالته بن بدأ سطنع الى انهاء عهده ...

ووقع حسنى الزعيم فى اخطاء عديدة وندق به الشهب وهكذا تهيأت الإذهان لا تقضاء عهد حسنى الزعيم ولاستقبال عهد جديد . . وشاءت ارادة الشعب العربى فى سوريا ان ينتهى حسنى الزعبه وانتصرت ارادة الشسعب وتحققت مشيئته .

وهكذا اثبت الشعب العربي في سوريا أن الكلمة دائما هي كلمته وأن السيادة فوق أرضه هي سبادته . .

## **(Y)**

إنقلاب سامى الحناوى

١٦ آب سسنة ١٩٤٩١٩ كانون الثاني ١٩٤٩

ان الشعب الأمربي في سوريا لم يؤمن بفكرة الاتحاد مع المرافي ومن أجل هذا أنهار حكم ساسيالحناوي لقد اظهرت الايام التى تولى فيها حسنى الزعيم مقاليد الحكم في سوريا انه رجل لا رأى مستقر له ولا سياسة ثابته وهذا فضلا عن الفرور الذى تملكه . .

كما أظهرت هذه الايام ثورة الارادة الشبعبية في سوريا فان الشبعب قد امتعض من حكمه وكره بقاءه

وفى ليلة ١٥/١٤ آب الفسطس) ١٨٤٩ توجهت بعض من القوات السورية المسلحة الى بيته وألقت عليه القبض كما قبضت على محسن البرازى رئيس الوزراء فى عهده وقدم الاثنان الى محاكمة سريعة وحكم عليهما بالاعدام ونفذ فيهما الحكم واستيقظ الشعب فى الصباح ليستمع الى البيان رقم ١ الذى أصدره قائد الانقلاب الجديد الزعيم سامى الحناوى واطمأن الشعب وتنفس الصعداء لزوال حكم الزعيم وتطلع الى العهد الجديد بأمل أن يكون أكثر وطنية وأيمانا وصلاحية .

ورغم ان الارادة الشعبية كانت وراء هذا الانقلاب الا ان المعلقين السياسيين يقولون انه كانت وراءه أيضا قوتان . . قوة الاردن والعراق اللذين غضبا على حسنى الزعيم كما اوضحنا وقوة انجلترا التى كانت غلاضبة عليه ايضا

وسامى الحناوى قائد الانقلاب الجديد كان ضابطا برتبة الزعيم مقربا الى الضباط لهدوئه وطيبة قلبه وكبر سه .. تقرب اليه الضباط والتفوا حوله وزادت الصلة بينه وبينهم حبن علموا انه ساخط على سياسة حسنى الزعيم .. والمعروف ان علاقته به كانت علاقة غير طيبة وكانت هناك احقاد شخصية بين الاثنين حتى أن حسنى الزعيم كان كما جاء في كتاب « شكرى القوتلى » يشبه الحناوى ( بالخروف ) ويدعوه بابا سامى سخرية منه واستهزاء ...

قام سامى الحناوى بانقلابه واذاع بيانه رفم اعلى الشعب وقال فيه « ان حسنى الزعيم حين استتب له الامر اخل يتطاول هو وحاشيته على اموال الدولة فيبذرونها بالاثم والباطل وعلى كرامة البلاد ومقدساتها فيدوسونها ويعبثون بقوانين الامة وحريات الافراد ولهذا عزم جيشكم على ان يخلص البلاد من الطاغبة »

وجاء في البيان ان الجيش سينرك مقاليد الامور في الدولة الى السياسة والزعماء

وقال الحناوى في بيان آخر انه قام بحركته انقاذا لسمعة البلاد وكرامتها مما صارت اليه

وكان واضحا أن الحناوى لم يكن يطمع في أن تظل أمور البلاد في يديه ولهذا فأنه وجه الدعوة الى الساسة للاجتماع به في رئاسة الاركان للتشاور معا في الأمل ولتأليف وزارة تنولي شئون البلاد وتدير دفة الأمور وتعد لاجراء انتخابات عامة لمجلس تأسيسي يضع دستورا للبلاد

وفى ذا الاجتماع استقر الرأى على أختيار هاسم الاتاسى رئيسا للوزارة يتولى شئون البلاد حتى يتم تشكيل الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور الجدبد بدلا من الدستورالذي عطله حسنى الزعيم .

وفي هذا الإجنماع استقر الرأى على اختبار هانب الأتاسي لشياطها من جديد

وفى ١٦ تشرين الثبانى « لوفمبس ، ١٩٤٩ اجسريت الانتخابات وفاز فيهنا حزب الشعب بالاكثرية واجسم المجلس التاسيسى فى ١٢ كانون الأول « ديسسمبر » وانتخب رشدى الكخما رئيس حزب الشعب رئيسا للمجلس وانتخب هاشم الاتاسى رئيسا للدولة فعهد الى ناظم القدسى بتاليف الوزارة .

وبدأ المجلس في مباشرة أعماله من أجل وضع دستور حديد للبلاد .

وبداية عهد الحناوى بدات فكرة الهلال الخصيب تظهر على مسرح السياسة فى سوريا وكان الاتجاه على ما يبدو فى المجال السياسي ميل الى العراق والاردن بدلا من مصر والسعودية حتى ان مفاوضات بدات بين هذين القطرين فى سبيل قيام اتحاد سياسى وطيد وثيق معهما وجاءت الى سوريا وفود رسمية وأخرى غير رسمية لهذا الغرض وقال أحد الكتاب ان نورى السعيد ـ وكان من أشد المتحمسين لمشروع الاتحاد \_ كون حزبا من العراق أسماه حزب الاتحاد الدستورى وكان هدفه

هو تنفید المشروع وارسل نوری السسعید الوفود الی دمشق الاجراء المحادثات لوضع المشروع موضع التنفید .

وعندما انعقدت الجمعية التأسيسية في ١٢ كانون الاول « ديسمبر » وضعت فكرة الاتحاد مع العراق كقضية دستورية اساسية وانقسم الرأى العام في سوريا الى قسمين . قسسم يؤيد اتحاد البلدين تحت التاج الهاشمي وقسم يعارض قيام الاتحاد . الرأى الاول كان يرى ان سوريا ستندمج في الدولة الجديدة وستتبع النظام الملكي ، ومن عجب ان سامي الحناوي كان يؤيد هذا الرأى ويزكيه ومن ورائه حزب الشعب باجمعه وبعض من أعضاء الحزب الوطني . والرأى الثاني كان يرى ان تبقى سوريا جمهورية مستقلة ذات سيادة وان تسعي يوضعها هذا الى الوحدة العربية وكان اصحاب هذا الرأى يوضعها هذا الى الوحدة العربية وكان اصحاب هذا الرأى الملك من يقولون كيف تتحد سوريا المستقلة مع العراق التي لا تملك من أعلى أو المرها كله موكل الى ايد انجليزية تخطط لها المر نفسها شيئا وامرها كله موكل الى ايد انجليزية تخطط لها التخلص اولا من قبضة النفوذ البريطاني وكان يؤيد هذا الاتجاه التخلص اولا من قبضة النفوذ البريطاني وكان يؤيد هذا الاتجاه كثيرون من اعضاء الحزب الوطني وحزب الشعب العربي الاشتراكي

ووضح ايمان الشعب العربى فى سوريا بالقومية العربية وبالوحدة العربية فعندما عقدت الجمعية التأسيسية جلساتها فى ١٧ كانون الأول « ديسمبر » عارض كثير من أعضائها المشروع معارضة نابعة من وجدانهم .. من قلوبهم التى امتسالات ايمانا بالقومية العربية وبالوحدة العربية فقد قال أحدهم فى صراحة ووضوح نحن نريدها وحدة شعوب .. لا وخدة ملوك ولا وحدة عروش ولا وحدة تيجان » .. وقال آخر فى تعبير قوى سليم ..

« اننا نضحى بأى شكل من اشههكال الحكم من أجل الوحدة العربية » . . ولم يقتصر الخلاف على موضوع الاتحالا مع العراق فى الداخل فقط بل كان هذا الموضوع موضع بحث فى الخارج فى القطاعين العربى والغربى

ففى القطاع العربى كانت السعودية ومصر تعملان على معارضة هذا المشروع وتعطيله وعلى جذب سوريا الى جانبهما . . . ومن

الجانب الآخر كانت الاردن والعراق يؤمنان ايمانا راسخا بالمشروعين معا مشروع الهلال الخصيب ومشروع سوريا الكبرى.

واما فى النطاق الغربى فقد كانت بريطانيا تؤيد المسروع تأييدا بعيد المدى لأنها كانت ترى فيه الفرصة الكبيرة لتقوية نفوذها فى المنطقة العربية . . اما فرنسا وامريكا فقد وقفت موقف المعارضة واخذتا تعملان على احباط المشروع وفشله

وازداد الانقسام في الداخل واشتد الخلاف في الخارج بين القوتين المتصارعتين وفجأة اتضح وبان لكل ذي عينين ان سامي الحناوي قائد الانقلاب من مؤيدي فكرة الاتحاد معالعراق وقيل انه كان يجنمع سرا مع المحق العسكري العراقي في دمشق لدراسة المشروع وقيل في تبوير تأييده للمشروع انه حلبي أي من حلب وحزب الشعب وهو حزب العالبية البرلمانية قوته اصلا بعيد .. وهذا كله هو الذي دعا الحناوي الى ان يضع الفكرة والمشروع موضع الجد وبدأ يفكر في وسيلة التنفيذ حتى قيل انه اراد بمعاونة بعض من العسكريين ومن السياسيين وبتأييد من انجلترا ـ ان ينفذ المشروع وان يضعه موضع اليقين ولو استدعى الأمر استخدام القوة والاستعانة بقوات عسكرية من العراق...

واصبحواضحا ان سامى الحناوى قد خرج عن حدود الرغبة الشعبية فى سوريا فالشع بالعربى هندك لا يريد احادا مع العراق ولا يقبل اتحادا مع الاردن لأنه يعتبس أن احده مع احدى هاتين الدولتين ما هو الا محوله للقضاء على المبذأ العظيم الذى آمن به الشعب وهو قيام وحدة عربية كاملة شاملة ...

وطّالما تعارضت ارادة السعب مع ارادة الحاكمين فان ارادة الشعب هي التي تسود وتاريخ النفسال الشعبي في سوريا الزكد ان الانتصار والفوز يكونان دائما للارادة الشعبية . .

و فعلا انتصرت ارادة الشعب . . وانتهى حكم الحناوى فى يوم ١٩ كانون الاول ( ديسمبر ) ١٩٤٩ ولم تمض على انقلابه الربعة اشهر

ومرة اخرى فشل انقلاب الحداوى كما فشلل من قبل انقلاب حسنى الزعيم

ومرة اخرى بقيت ارادة الشعب العربى في سوريا قوية موفورة الجانب

### (4)

## إنقلاب أديب الشيشكلي

١٩ كانون الأول ١٩٤٩٢٥ شــباط ٣٤٩٨

ان قيام الاتحاد مع المراق أو الاردن يطبح باستقلال سورها ويبعد بها عن تحقيق الوحدة المربية باجئى ممالها



hek ...

## المرحلة الاولى من الانقلاب ١٩ كانون الاول ١٩٤٩ ٢٩ تشرين الثاني ١٩٥١

ان الجيش يرى في المشروع الاستعمادي مؤامرة القضاء على استقلال سوريا وتحطيم جيشها وانشاء عرش جديد يبعد تحقيق الوحدة العربية المنشودة لاانت اللحظة التي اوضح فيها سامي الحناوي موقفه من مشروع الاتحاد مع العراق هي بداية نهايته ونهاية حكمه نقد بدأ الضَّباط في الجيش يرون في سياسته خروجًا عن المبادي، التي قرروها يوم عاولوه للقيام بالقلابه والحرافا عن السياسة المرسومة للانقلاب ، وكان ضباط الجيش يردن الشعب العربي في سوريا وهو يبدى اعتراضه على هذا المشروع ويقاوم تنفيذه وكانوا يرون في أنفسهم حماة لمطالب الشعب وقرة تنفيذ رغباته وتحقق مشيئته ، ولهذا بدا هؤلاء الضماط في معارضة مكشوفة بعد أن كانوا يعارضونه في الخفاء . . واحس الحناوي أن في الحو شيئًا يرتب ضده وان مجوعة من الضياط قد بدأت تهدم فكرةً الاتحاد التي آمن بها فأراد أن يؤمن نفسه من خطر انقلاب عسكرى ضده فدعا بعضا من الضباط الذين كان يخشى قيامهم بالانقلاب للاجتماع به وعرف هؤلاء أن النية متجهة الى اعتقالهم وزجهم في السحون فلم يستجيبوا لدعوته فما كان منه الا أن كشيف النقاب عن نوائاه وأضيدر أوامره باعتقبالهم وكان على راسهم الزعيم أديب الشنيشتكلي

وجمع أديب الشيشكلي زملاءه وقام في ليسالة ١٩ كانون الاول ١٩٤٩ (ديسمبو) بثالث انقلاب عسكوى في سنوريا واعتقل الخناوي ومؤيديه من الضباط

وآدیب الشیشکلی ضابط برتبة زعیم اشترك فی جمیسع الانقلابات السابقة . . کان وراء کل انقلاب فهو کان احد مؤیدی انقلاب حسنی الزعیم . . وکان احد مؤیدی انقلاب سامی الحناوی . . واخیرا برز علی المسرح السسیاسی فی سوریا قائدا للانقلاب الثالث وکان هدفه من حرکته هو الحیلولة دون تنفیل مشروع الاتحلاد مع العراق .

وتحدث الشيشد كلي الى الشعب في ٣٦ كانون الأول (ديسمبر) فاوضح في بيانه ثلاثة أمور هامة ...

وهو يعبر عن الامر الاول بقوله « أن الجيش السلورى بضباطه وجنوده عربى قوى ينشد الوحدة العلمية الصحيحة بأجلى معانيها وأن الجيش يرى في المشروع الاستعماري مؤامرة

بقصد منها القضاء على استقلال سوريا وتحطيم جيشها وانشاء عرش يبعد عن تحقيق الوحدة المنشودة . . . »

وهو يوضع الامر الشائى فى قوله « انه تبين لسيوء الحظ أن اللواء الحناوى لم يكن غير ارادة طيعة تسيرها اهواء مغرضة تستهدف القضاء على اسيئقلال البلاد فقد بدأ فور تسلمه مركز رئاسة الاركان العامة بمفاوضات مع كبار الجيش بطريق مباشر وغير مباشر لهموافقة على اعلان اتحاد سياسي عطيح باستقلال سوريا ونظامها الجمهورى مبينا أن القيام بهذا العمل يجب أن يكون بصورة مفاجئة تجعل حسب زعمه الراى العام في سوريا أمام الامر الواقع ... "

وهو يسور حقيقة الامر الثالث في قوله « في الايام التي سبقت اقصاء الأواء الحناوي نقل الى بعض الضباط من مصادر موثوق بها ان بعض رجال السياسة اشممترطوا على الحناوي اعتقال عدد كبير من الضباط حتى يتسني لهم حل الجمعية التأسميسية ولو بالقوة اذا اقتضى الأمر اقمرار المنروع الاستعماري فورا ...»

اذن يفهم من هذه الأمور الثلاثة أن :

١ \_ الجيش السورى كان يميل الى تحقيق وحدة عربية شاملة

٢ \_ الاتحاد مع العراق كان ضد رغبات الشعب العربي في سوريا

۳ ـ الاتجاه الى تنفيذ المشروع كان يقوم على أساس فرضه بالقوة
 من أجل هذا أنهار حكم سامى الحناوى وبدأ حكم أديب الشيشكلي . . . .

وظلت الأوضاع الدستورية في البلاد كما هي دون تغيير أو تبديل وتركت الجمعية التأسيسية التي تكونت في بداية عهد الحناوي تزاول أعمالها وتستمر في وضع الدستور الذي كلفت به

وكان اديب الشبيشكلي يرقب الاحداث عن كثب فلم يغب

عن باله ابدا أن الجمعية التاسيسية اكثرية اعضائها من حزب الشعب الذي عرف بتأييده لفكرة الاتحاد مع العراق وبسعية الدائم الى تحقيق هذه الفكرة

واتخد الشيشكلى خطوة ايجابية فى الموقف وحاول ان يجد لنفسه داخل الجمعية التأسيسية قوة تمثل اتجاهات المسكريين وتقف فى وجه أكثرية حزب الشعب وتناوئها واستطاع فعلا أن يجد لنفسه فى داخل الجمعية كتلة تعاونت مع العسكريين تعاونا مطلقا أدى الى وجود نفور دائم بين الوزارة القائمة وبين العسكريين

وبدأ العسسكريون يتدخلون في أمور الوزارات وكانوا يعملون على أيجاد هوة سحيقة بين الشعب والوزارة التي كان يمثلها حزب الشعب

واتجه الشيشكلى الى الصحافة ووكالات الانباء يدلى اليه بتصريحات من شأنها اضعاف موقف الوزارة واظهارها بعظهر العاجز عن مباشرة شئون الدولة وامورها ، وكانت النقطة التى بدأ منها الخلاف هى منصب وزير الدفاع فجزب الشعب الذى يشكل الوزارة كان يرى أن يعين واحد من رجال الحزب وزيرا للدفاع أما العسكريون فقد رغبوا في ترشيح رجل عسكرى لهذه الوزارة وأعلنوا عن اسم مرشحهم الزعيم فوزى ساو وتجلى الصراع سافرا بين الفريقين ولم يتوان أديب الششكلى عن تهديد الوزارة وانذارها بأن الجيش بالمرصاد وأنه سيحقق ما يريد وسيحطم كل من يقف في سبيله

فى ٤ أيلول (سبتمبر) ١٩٥٠ انتهت اللجنة التأسيسية من وضع الدستور

وكان ظهور الدستور تحقيقا ارغبة عامة في تعديل دستور الذي صحدر في عهد الانتداب وأهم مايلفت النظر في هذا الدستور هو الاتجاه الشعبي العام في سرويا الي تحقيق الوحدة العربية في ظل القومية العربية فقد نص الدستور صراحة على أن الشعب العربي في سوريا جزء من الامة العربية في اليوم الذي تتمتع فيه الامة العربية في

دولة واحدة وان الشعب سيعمل على تحقيق هذه الامنية ووضعها موضع التنفيذ

ومما يلفت النظر أيضا في الدستور انه حدد اتجاه الدولة الى الاشتراكية ومعنى هذا ان الشعب العربى في سسوريا بدا ينظر في أوضاعه الاقتصادية على أساس من العدالة الاجتاعية ونصت مواد الدستور على منح المرأة حق الانتخاب ورعاية الأسرة وحماية الدولة للزواج والتشسجيع له واباحة التعليم لكل فرد في الدولة ومنح العامل أجرا يتناسب مع عمله واجراء تنظيم حر للنقابات في حدود القانون

وفي ٥ أياول ( سبتمبر ) اجتمعت الجمعية التأسيسية ونظرت في مواد الدستور وتباحثت فيها ثم أقرته بجميع مواده

وفى ذات الجلسة ظهر انجاه يدعو الى تحويل الجمعية الى مجلس نيابى وكان اصحاب هذا الاتجاه يرون ان البلاد لاتتحمل هزتين انتخابيتين فى وقت قصير وأيد الجيش هــــذا الاتجاه وتحولت الجمعية التأسيسية اللى مجلس نيابى

وانتخب المجلس النيابي هاشم الأتاسي رئيسا للجمهورية والف حزب الشعب الوزارة .

ولكن الشيشكي لم يشأ أن يترك أمور الدولة في يد المنيين ينفردون به وحدهم وأنما أراد أن يكون المسكريين نفوذ ورأى في السياسة التي توجه الدولة

ومع بقاء الاوضاع الدستورية كما هى هى أصبحت سوريا نحكم فى وقت واحد بنظامين . . نظام دستورى يتمثل فى رئيس الجمهورية والوزارة والمجلس النيابى . . ونظام عسكرى يمثل فى قائد الانقلاب ومن رائه الضباط والقوى المسلحة . . وأصبحت قائد الانقلاب ومن ورائه الضباط والقوى المسلحة . . وأصبحت والعسسكريين

ولم يكن بين النظامين تفاهي أو انسسجام ولم تكن مهمة النظامين سهة هيئة فقد بدا الصراع بين القوتين . المدنيون ويدون حكما مدنيا خالصا لاتدخل فيه من جانب العسكريين

يتجتعون بالحقوق التي بص عليها الدستور . . . في معافجة شئون البلاد وفي تحملهم للمسئولية تحملا مطلقا والعسكريون يرهدون أن يرقبوا سياسة الحسكومة وأن يتدخلوا في اعمالها بالقدر الذي يسمح لهم بالمحافظة على الاهداف التي قاموا من أجلها بالقسلابهم

اذن لم يكن هناك تقسارب بين الطرفين ولم يحاول احد الطرفين أن يتقارب مع الطرف الآخر واصبح كل طرف في واد وكانت نقطة الخلاف الاساسية أن الوزارة تمثل حرب الشعب وهذا الحزب يؤيد فكرة الاتحاد مع العراق بينما يرفض أديب الشيشكلي هذا الاتحاد ويعارض هذا الاتجاه حتى أنه ثار مع زملائه ضد الحناوى الذي كان يؤيد قيام الاتحاد بقصد هدم الفكرة من اساسها ، وحتى أن رئاسة الاركان العامة اخذت في تطهير الجيش من الضسباط الذين تربطهم بحرب الشعب صلات وعلاات وروابط فاحالت عددا كبيرا الى التقاعد .

وبدات الازمة الوزارية .. وزارة تأتى ثم تذهب لتاتى وزارة اخرى لا تلبث أن تذهب .. وهكذا استمر الوضع حتى بلغ عدد الوزارات التى تولت الحكم خلال عامين ست وزارات

وفى خلال هذه الفترة كانت رئاسة الاركان تدهم منازل النواب الذين تشتبه فيهم وتتهمهم بالتآمر على الدولة كما كانت بث الرعب فيمن تحدثهم انفسهم باتخاذ موقف معاد للقوات المسلحة . . .

وتعاقبت الحوادث وبدا النزاع سيافرا بين الوزارة والعسكريين .. وأخذ العسكريون يسدون الراي في تشسكيل الوزارة وفي اختياد رئيس الوزارة رغم ان الاغلبية في مجلس النواب لحزب الشعب ، وفرض العسيكريون في أكثر من مرة رئيسا للوزارة من المستقلين كما حدث حين اختير خالد العظم للوزارة مرتين وحسن الحكيم لها مرة .

ووقعت في هذه الآنة حادثة كانت ذات اثر كبير في تحول مجرى الأمور في دمشــق . . ففي ١٢ تشرين الأول ( اكتوبر ) 14. اطلق الرصناص على سيارة الشيشكلي وهو يمر بها قرب

دمشق واتهم انصار الحناوى وحزب الشعب بتدبير المؤامرة واتخذ العداء بين الشيشكلي وحزب الشعب صورة عنيفة حتى أن الحزب بدأ يتصل ببعض العسمكريين ويرسم لهم خطة التخلص بن الشيشكلي ويوجههم للاطاحة به ... وحدث فعلا ان استجاب بعض العسكريين للحزب واحسدوا يوجهون نظر الشيشكلي الى أنه يخطىء الطريق ويتبع سياسة ضارة بالبلاد وأغضبه هذا التدخل من جانب الضباط فقرر أن يتخلص منهم الواحد وراء الآخر ودار خادث اغتيسال العقيد الطيسار محمد ناصر آمر القوات الجوية وأدرك الضباط انه كان وراء الحادث واستغل حزب الشعب الحادث ودفع الضباط ليطالبوا بالافراج عن ساامي الحناوي وأعوانه وكانوا معتقلين مند قيام الانقلاب الثالث واضطر الشيشكلي الى الرضوخ لارادة الضباط ولكنه أمر بأن يغادر المفرج عنهم الاراضي السيورية عقب الافراج فاتجه الحناوى الى لبنان وعاش في بيروت الى أن اذبع في أحد الإيام نبأ أغتياله في احد شوراع بيروت بيد محمد حرشو البرازي اخذا بالمثأر لابن عمه محسن البرازي الذي كان رئيسها للوزارة في عهد حسنى الزعيم وقبض عليه الحناوي ليلة الانقلاب واعدمه واراد حزب الشعب أن ينتهز فرصة تشيع جنازة الحناوى لاثارة العواطف ضد الشيشكلي وتنبه هو الى هذا الاتجاه فاصدر امرا بعدم تشيع الجدازة رسميا . . وهنا قرر حزب الشعب ان يشميع القتيل في بلاه حلب وبعمد دفنه وقف بعض النواب ألشعبيين والقوا الخطب ومسوا فيها الحكم القائم وابدوا نقمتهم على الوضّع الموجود واظهروا غضبهم على اديب الشيشكلي في صراحة ووضوح . . . وفي اليوم التالي رد الثميشكاني على خطباً. الحزب فالقى خطابا هددهم فيه باتخاذ اجراءات عنيفة ضدهم ووصفهم في خطابه بأنهم خصيوم للجمهورية وأنهم يعملون بوحي أجنبي

وبلغ الصراع مداه وهاجت العواطف بين المسكريين على الرحملة تزعمها اصدقاء الجيش واءوانه في المجلس النيسابي متهمين الحكومة بالسير في ركاب المعسكر الغربي وكان ناظه القدسي هو رئيس الوزارة في هذه الآونة فاستقال وعندالمشاورات لتاليف وزارة جديدة تدخل العسكريون وفرضوا شروطا معيشة

مما ادى الى استمرار الازمة الوزارية فترة طبويلة واخيرا الف خالد العظم الوزارة ولكن سرعان ماأثيرت في وجهه الازمات المتعقة واهم هذه الازمات اضراب موظفى الدولة احبجاجا على غلاء الميشة وعجزت الحكومة عن البجاد حل لمشكلة الموظفين

واستقال خالد العظم فكلف نارس الخورى بتانيف الوزارة ولكنه اعتذر والفها حسن الحكيم وهو من السياسيين القدامي وله صلات وثيقة بالهاشميين وكان من السهل الاطاحة بحكمه حين أشيع انه وأنصار الاتحاد مع العراق قد وضعوا خطة سرية لتنفيذ قيام الاتحاد وأنهم اتفقوا على الاستعانة بالقوات البراقية المسلحة.. وفجاة قدم وزير الخارجية فيضى الاتاسى اسمستقالته واعلن انه يستقيل من منصبه احتجاجا على قبول رئيس الوزراء مبدا الاحلاف وفكرة الدفاع المشترك وعلى ارتمائه (أيرئيس الوزراء) في أحضان الفرب ... وانقسمت الوزارة على نفسها وتدخيل العسكريون في اللحظة الحاسمة فاستقالت الوزارة وكلف ناظم القدسي بتشكيل وزارة جديدة فطلب لقبوله رئاسة الوزارةان تنضم الشرطة والجندمة الى وزارة الداخلية ورفض العسكريون طليله فكلف زكى الخطيب بتشكيل الوزارة فلم يوفق وكلف من بعده معروف الدواليبي فكلف حامد خوجة بتأليف وزارة مؤتتة أن يمنع الجيش من التدخل في السياسية فرفض العسكريون عرضه وكلف من بعده كثيرون مثل سعيد حيسدر وعبد الباقي نظام الدين ولم يوفق أحدهم في تشكيل الوزارة

وأعيد من جديد تكليف معروف الدواليبي بتشكيل الوزارة فشكلها في ٢٨ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٩٥١ وعين وزيرا مدنيا للدفاع ورفض أن تكون وزارة الدفاع في يد أحد العسكريين وغضب العسكريون وبدأ النزاع والصراع ودخل مرحلة حاسمة في تأريخ سوريا أذ جمع الشيشكلي ضباطه إلى اجتماع عاجل في ٢٩ تشرين الثاني « نوفمبر » وأمر باعتقال ساسة حزب الشعب وبعض من الساسة المستقلين وحاول رئيس الجمهورية التدخل لايجاد مخرج لهذه الأزمة فطالب بالافراج عن المعتقلين واشترط الشيشكلي أن يحل المجلس النيابي وكان من الطبيعي أن يستقيل معسروف الدواليبي فكلف حامد خوجه بتأليف وزارة مؤقتة وفشلت مساعي رئيس الجمهورية وعجز عن حل الأزمة فقدم

استقالته من منصبه واسرع اديب الشيشكلي فاصلد أمرا بتميين الزعيم فوزى سلو رئيسا للدولة والقى بين يديه بزمام السلطتين التشريعية والتنفيذية ...

وأصبحت أمور البلاد منذ هذه اللحظة في يد أديب الشيشكلي وبذلك تكون قد انقضت المرحلة الأولى من مراحل حكم الشيشكلي

ويجب أن نوضح في نهاية المرحلة الاولى شيئا هاما وهو ان أدبب الشيشكلي حين قام بانقلابه في ١٩ كانون الاول ١٩٤٩ كان متيقظا بعيد النظر فلم يشأ منذ اللحظة الاولى لانقلابه ان يظهسر على مسرح الحوادث بصورة مفاجئة انما كان يتحسرك بصلمورة تدريجية ويبدو أنه استفاد فعلا من الانقلابين اللذين سبقا انقلابه وهو لم يشأ أن يقع في ذات الاخطاء التي وقع فيها قائدا الانقلابين فمنذ اللحظة الاولى فكر في حماية نفسة من انقلاب آخر يطيع به وفكر أيضنا في ضرورة الحصول على قوة شعبية تسمنده وتعساونه وتشد. من أزره ولهذا أتجه ثلاثة أتجاهات بنفذ بها خطة حماية نفسه . . اتجاه في داخل الجيش اذ تخلص كما اوضحنا من الضباط الذين كانت لهم اتجاهات تخالف آراءه والضباط الذين كانوا يميلون الى تنفيذ سياسة حزب الشمب والضباط الذين كانوا على أتصال بالنواب المستقلين الذين كانوا يؤيدون الاتحاد مع العراق.. بكتابة من النواب تكون ناطقة بلسانه منفذة لاغراضه داخل المجلس . . . وأتجاه أناك في الاوساط الشعبية اذ بذل جهودا جبارة لأيجاد الفرقة بين افراد الشعب وبين حزب الشعب فكان يصور اعمال هذا المعزب على أنها اتفاق مع أعداء البلاد ضد مصلحة الشعب العليا .

وهكذا ظل اديب الشيشكلى خلال الفترة الاولى من انقلابه فى المدة من ١٩ كانون الاول (ديسمبر) ١٩٤٩ الى٢٥ تشرين الثانى (نوفمبر) ١٩٥١ يعمل من وراء سيتار دون أن يظهر بصورة واضحة صريحة على مسرح الحوادث فى سوريا .



#### ثانيا

المرحلة الثانية من الانقلاب ٢٩ تشرين الثاني ١٩٥١ ٢٦ شباط ١٩٥٤

ان التاريخ يؤكد ان السلطة الليا في سوريا هي دائما سلطة الشعب وان القوة الوحيدة المتحسكمة في مستقبل سوريا ومصيرها هي قوة الشعب . راى ادبب الشبسكلى ان فترة الحكم المزدوج كانت فترة حرجة فى تاريخ البلاد وان هذه الفترة قد اضرت بمصلحة البلاد وانها انقضت فى خلاف مستمر بين العسكريين والمدنيين ولهذا قرر فرض مرحلة انتقالية تمهد للحكم النيابى السليم وتؤهل البلاد لمرحلة قد تكون اكثر جدية من المرحلة السابقة وعبر عن قراره هذا فى مناسبات كثيرة فقال فى احدى المناسبات « انهذا الحدث مجرد تغيير مؤقت اضطررنا اليه لما تقتضيه حالة البلاد من علاج » وقال فى مناسبة أخرى . . « ماالوزارة الحالية الا خطوة عملية لاعادة الحياة النيابية الى الشكل الذى يكفل لهذا الوطن مصلحته العليا » .

ووعد اديب الشيشكلى فى أكثر من مرة باعادة الحياة الدستورية السليمة فى أقرب وقت ممكن كما وعد بأن يجعل فترة الانتقال فترة قصيرة الاجل ما استطاع الى ذلك سبيلا .

وكان أول عمل خلال فترة الانتقال هو حل البرلمان تفساديا الاختلاف وجهات النظر بينه وبين قادة حزب الشعب ثم صدر قرار عسكرى بتولى الزعيم فوزى سلو السلطتين التشريعية والتنفيذية وبممارسته سلطات واختصاصات رئيس الدولةورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رتقرر أن بستمر هذا الوضع حتى تعود الحياة النبائية إلى البلاد .

وبدأ الشيشكلى فى وضع التشريعات اللازمة والاصلاحات الضرورية التى تضمن قيام برلمان سليم بمثل الشعب تمثيلا صحيحا . .

واصطدمت رغبته فى الاصلاح بعقبات كشيرة كانت أولها الاحزاب ، ورأى الشيشكلى أن التفاهم بينه وبينها صعب وغير قائم وانه يجب أن يخلو له الجو فلا يكون هناك نشاط حزبى خلال فترة الانتقال ولهذا أصدر أمرا بحل الاحزاب والمنظمات السياسية وحمعية الاخوان المسائمين التى اتهمها بأنها تستغلء واطف المواطنين

الدينية لتنفيذ مآرب سياسية وبرر هذا القرار بقوله « ان تأليف الاحزاب كان بشكل فرضته نزعات الحكومات القائمة وميولها الخاصة دون الاخذ بمقتضيات الوطنية القومية » وقال ايضائه حل الاحزاب لان المصلحة الوطنية تقضى في الظروف التي تجتازها البلاد جمع الكلمة وتوحيد الصغوف وتعزيز الشعور الصفوف وتعزيز الشعور الصفوف وتعزيز الشعور باط الاخاء والمحبة بين المواطنين وحشد جميع القوى للدفاع عن كيان الوطن .

ورغم وجــود فوزى سلو على راس الـدولة فان اديب الشيشكلى كان هو الحاكم الفعلى للبلاد واستهل عهده باصــدار مجموعة من الاوامر والقرارات التي كانت تهدف الى رفع مستوى الموظفين ومن هذه القرارات والاوامر ..

1 \_ الغاء الالقاب ما عدا الالقاب العلمية .

٢ ـ توزيع اراضي الدولة على الفلاحين المدمين .

٣ ـ اطلاق سراح السياسيين .

١ اصدار تسعيرة جبرية للمواد الفذائية .

انشاء مكتب القطن

7 - اصدار التشريعات الخاصة بوقاية الزراعة

٧ ـ اقراض الفلاحين .

٨ - تعديل اتفاقية التابلاين تعديلا اكسب البلاد ثروة كبيرة

٩ \_ اسس بنكا للاصدار .

۱۰ ـ اشترط فی تشکیل فروع الشرکات التجاریة الاجنبیة
 فی داخل البلاد أن یکون لها وسطاء سوریین وان یکون
 لرئس المال السوری دور فی هذه الشرکات

١١ ـ حرم على الاجانب كسب الاملاك العينية .

11 - أزال جميع عبارات التوددوالعطف والممالأة في الخطابات الرسمية .

1.7 - تحضير العشائر والبدو والمساهمة في استقرارها في أراضيها .

وفي مجال السياسة احس الشيشكلي بوجاود فيراغ سياسي لم تألفه البلاد وخاصة بعد الفاء الاحزاب ولهذا قرر الشاء هيئة سياسية تتبنى السياسة التي ساوف ينتهجها والماديء التي بعتنقها وخارج الى المبدان وبدا في الاتصال بالجموع الشعبية والتي سلسلة من الخطب شرح فيهاسياسته وأهدافه نم دعا المواخين الى الانضام الى حركة التحرير العربي التي تهدف الى اعادة هيبة الحكم واستئناف الحياة السياسية على اسس عربية وجمهورية صحيحة ووضع حد للبلة الافكار وللاضطراب في صفوف الشعب وتأمين الاخاءبين الواطنين وتحريرهم من الفقر والجهل وبعث كامل القاوى وحشدها لاداء واجبات التحرير والسيادة وتكوين المجتمع العربي على أساس العدل الاجتماعي والسير بالسياسة السورية بما يتفق وتحرير الوطن العربي .

وكان واضحا أن هيئة التحرير تؤمن بالقومية العربية وتؤمن بالشعب كمصدر للسلطات وصاحب السيادة والارادة والكلمة .

وعندما اعلن الشيشكلى قيام هيئة التحرير ثار رجال الاحزاب المنحلة واعتبروا قيامها مقدمة لاخضاع البلاد الىنظام الحزب الواحد أو الحزب الحاكم واتصل رجال الاحزاب وتجمعوا وتم الاتفاق بينهم على أن يقوم بينهم تعاون وثيق لمقاومة هذه الهيئة وللاطاحة بحكم الشيشكلى وتخليص البلاد منه . .

وبدا ترجال الاحراب عملهم فاندس بعضهم في صدفوف الضباط يوغرون صدورهم على الشيشكلي يتهمونه بالانخراف وبالسعى لاخضاع البلاد التي خكمه الدكتاتووي وسار الشيشنكلي في تنفيذ خطته فاصدر قانونا للانتخاب وأعلن الدستورالجديد في ١٩٥٣ وكان قد أعده مع بعض من السياسيين الذين تعاونوا معة . . وتضمن هذا الدستور منهاج حركة التحسرير كما تضمن

كثيرا من مواد دسمير . ١٩٥٠ الذي كان قد الغاه .

وكان الجديد في هذا الدستور هو النظام الرئاسي الدي طبق في سوريا لاول مرة منذ عهد الاستقلال .

وطرح الدستور الجديد للاستفتاء العام .

وأخذ الشيشكلي يعد العدة لاجراء انتخابات جديدة تمهيدا لعودة الحياة في سوريا سيرتها الاولى .

وعندما أعلن دستور ١٩٥٣ بدأ رجال الاحزاب يخوضون عمسار معركة جديدة ضد الشبيشكلي

وفى ايلون "سبتمبر » ١٩٥٣ عقد مؤتمر من رجال الاحزاب فى حمص وحضر المؤتمر مئتان من السياسيين القدماء الدين ينتمون الى الحزب الوطنى وحزب البعث الاشسراكي وحزب السياعب واتخذ المؤتمرون حلب مكانا للمؤتمر لانها تقع فى مكان وسلط بالنسبة للدولة ولاتها بلد هاشم الاتاسي رئيس الجمهورية الذي استقال من منصبه أثناء أزمة ١٩٥١.

واصدر المؤتمر قرارات خطيرة طبعت ووزعت من جميع النحاء البلاد جاء فيها:

۱ بطلان الحكم الفردى وعدم الاعتراف بها وبكلمايصدر
 عنه من قوانين وأوامر

٢ ــ ضرورة اقامة أوضاعدستورية سليمة لتيجة لتخابات حرة .

٣ ـ اطلاق الحريات وضمانها حتى يشعر كل فرد بأنه في
 حمى القانون .

اعداد الجيش للدفاع عن الوطن فهو ملك للامة ويجب نقويته .

وكان آخر هذه القرارات قرار خطير هو مقاطعة الانتخابات التي دعا اليها الشيشكلي والتي أعلن أنها ستبدأ يوم ٩ تشرين الاول « اكتوبر » ١٩٥٣ في ظل الدستور الجديد .

وكان لهذا المؤتمر صدى كبير وخاصة أن هاشم الاتاسى وسنطان الاطرش أيدا قراراته وأقبل المواطنون على تلقف بيان المؤتمر واستحادة المعرفة الاحتراب لهم بالتمسك بقونهم واستعادة ثقتهم في أنفسهم ومقاومه الحسكم حتى يقضى على الشيشكلي .

ولم يهتم الشيشكلى بقرارات المؤتمر وأمر باجراء الانتخابات في موعدها وحصلت هيئة التحرير على الاغلبية في البولمان وانتخب مأمون الكزبرى رئيسا للمجلس وانتخب ادبب الشيشكلي رئيسا للجمهورية .

وفى اللحظة التى أقصى فيها فوزى سلو عن منصبه وتربع فيها النسيشكلى على سدة الرئاسة أحس الضباط الذين شاركوا النفلاب أن الشيشكلى قد انحرف عن الطريق وابتعد عن مخطط الانقلاب ويسير فى ذات الطريق الذى سار فيه من قبل خمينى الزعيم .

كان الشيشكلى لا يحس بالثورة التى فى نفوس الشعب او لعله احس بها ولم يهتم والصرف فى مركزه الجديد الىوضع مشروعات الاصلاح وحاول أن يتقرب من المعارضين فاطلق سراح السياسيين المعتقلين كمعروف الدواليبى وسمح بعودة المعدين من رجال السياسة كأكرم الحورانى وشفيق عفلق وصلاح البيطار وكانوا قد هاجروا الى لبنان ثم الى روما حيث اتفقوا هناك على ان تنضم احزابهم فى حزب واحد .

ولم يستطع الشيشكلى رغم خطواته الايجابية في تصفية الموقف بينه وبين المعارضة وعندما بدا عام ١٩٥٤ اصبحواضحا لن حكم الشيشكلى يتجه الى نهايته فالقوى الشعبية كلها قلد الخلات تتجمع وتحتشد وتكتلت فيما سمى باسم الجبهةالوطنية .. والقوى المسلحة قد بدأت هي الاخرى تسأم عهد الشيشكلى وترى فيه خروجا عن المخطط الذي وضعه العسكريون حين قاموا بالانقلاب .

واخدت النقمة في المجالين الشعبى والعسكرى تزيدوتعمق حتى كان يوم ١٢ كانون الثانون « يناير » فقد حدث في هـ ال

اليوم أن ظهرت منشورات سرية في دمشق وحلب وحمص وحماة تضمنت حملة قاسية على حكم الشيشكلي ودعوة للمواطنيين للاستعداد للتخلص منه وانقاذ البلاد من دكتاتوريته ومن نظامة الاستبدادي الذي فرضه عليها فرضا واعلن الطلبة الاضراب وعمت البلاد الاضطرابات وانضم المحامون الى الطلبة وشملت الاضرابات نواحي البلاد المختلفة .

واضط الشيشكلي الى مواجهة حالة الاضراب والاضطرابات فلجا الى سياسة الشدة والعنف والقسوة والتهديد .

وفى ٢٥ كانون الثانى « يناير » عقد زعماء الاحزاب مؤتمرا سياسيا واتخد هذا الوتمر قرارات خطيرة واتفق على ان يدعم الجيش الحركة الشعبية الوجهة ضد النظام القائم .

وفى ٢٨ كانون الثانى « يناير » اعتقلت السلطات الزعماء الذين حضروا المؤتمسر وحسددت اقامة هاشم الاتاسى وحدثت اشتباكات مسلحة بين قوى الامن والاهالى فى مناطق مختلفة وخاصة فى جبل الدروز بقيادة منصور الاطرش ابن سلطان باشسا الإطرش واستعان الشيشكلى بالقوات المسلحة واستطاع أن يخمد تورة الدروز بالقوة والعنف ودخل عهد الشيشكلى مرحة خطيرة فالوقف بالنسبة له أصبح موقف حياة أو موت أما أن ينتصرعلى الحركة الشعبية الوطنية التى يقوم بها الشعب وأما أن تسسود الارادة الشعبية وهنا يكون الشيشكلى سائرا لا محالة الى مصيره ونهايته .

وراى الشيشكلى أن يترك جانبا سياسة العنف ويلجأ الى سياسة التقرب فاتصل بناظم القدسى وبآخرين وحاول أن يقرب وجهات النظر ولكن الجميع نصحوه بالتخلى عن الحكم وبالعودة بالجيش الى ثكناته وباجراء انتخابات جديدة لبرلمان جديد وكان كلما تقرب الشيشكلى من السياسيين نفروا هم منه فقد احسوا أن ساعته قد قربت وأن نهاية حكمه قد اصبحت قاب قوسين أو ادنى .

واخيرًا قرر الشبيشكلي ان يتحمل وحده مسئولية الحكم وان يواجه الموقف فاصدر آمرا بتسريح عدد من الضباط الذين لهم صلة بالحركة الشعبية والذين يعدون من ذوى الشخصيات وقرب عددا من الضباط اليه وأغدق عليهم الرتب . . ثم استغل الصحافة والاذاعة في الدعاية لنفسه ونظم المطاهرات لتأييده وابعد مدير الشرطة الزعيم الحسيني وعينه ملحقا عسكريا في واشنطن واعتقل عدد كبير من رجال الاحزاب في سجن المرة واقام سجنا اخرا في منطقة مخفر الشيخ حسن اطلق عليه المواطنون اسم الباستيل وبلغ الامر حدا يفوق الوصف واصبحت حالة التوتر سائدة في جميع انحاء البلاد وبدات البلاد تئن من حكمه الذي أصبح في صورة لا تحتمل حتى أن كثيرين من داخل البلاد وخارجها أتصلوا به ليخفف من قبضته ويعتدل في سياسته ووصلت اليه المذكرات والبرقيات احتجاجا على سياسته من كنبرين مثل ناظم القدسي وحسن الحكيم وفارس الخوري وفخري المارودي واصدر هاشم الاتاسي بيانا طالبه فيه باطلاق سراح المعتقلين وبالاعتدال في سياستة وبالاقلاع عن البطش والعنف وكتب اليه كمال جنبلاط زعيم لبنان يناشده رعاية الشعب العربي في سوريا .

وفى ٢ شباط « فبراير » بدأت من جديد الاشتباكات . . وكانت في منطقة السويداء وصلحد عنيفة مسلحة .

واتهم الشيشكلي الملحق العسكرى العراقى بأنه على العسال بقيادة الثورة الشعبية وطلب سحبه ومفادرته البلاد . .

وقامت ثورات أخرى فى جبل الدروز وخشى الشيشكلى أن ينضم دروز لبنان ألى أخوانهم فى سوريا فأمر باغلاق الحدود مع لينان .

وكلما تقدم شهرشباط « فبراير » افتربت نهاية الشيشكلى وفي ليلة ٢٤-٢٥ جاءت النهاية واصبحت حقيقة وافعة اذ قام الضباط الاحرار في حلب بقيادة فيصل الاتاسي باعتقال قائد القوى المسلحة واستولوا على محطة الاذاعة الاضافية فيها وأعلنوا انفصال قيادة حلب عن قيادة دمشق ، وبعد

لحظات انضمت قيادة حمص وحماة ودير الزور واللاذقيةودرعا الى قيادة حلب ، وحمات الاذاعة من حلب الى الشيشكلى في دمشق انذارا اذاعة مصطفى حمدون بمغادرة البلاد حتى الساعة الخامسة من مساء ٢٥ شباط « فبرابر » .

واجتمع الشيشكلى بضباطه ووزرائه وتداولوا في أمر الاندار ولم يجدوا امامهم من سبيل سوى ان يخضع للارادة الشعبية وان بتنازل عن رئاسة الجمهورية وان يقدم استقالته وان يغادر البلاد ..

وفي المساء استقل سيارته واتجه بها الى حدود لبنان ومن هناك طار الى روما وبعث الشيشكلي قبل مفادرته البلاد بخطاب استقالته الى البرلمان تنازل فيه عن سلطاته قائلا «حقنا لدماء الشعب الذي افتديه والوطن العربي الذي اردت ان اخدمه بتجرد واخلاص اقدم استقالتي من رئاسة انجمهورية الى الشعب السوري العزيز الذي انتخبني ومنحني ثقته الغالية راجيا أن يكون ذلك خدمة لبلادي سائلا الله أن يقيها كل مكروه وان يحقق وحدتها ومنعتها ويأخذ بيدها الى قمة المجد »

واجتمع المجلس النيابي واسندت الى مأمون الكزبري مهمة الاضطلاع بأعمال رئيس الجمهورية وعين سعيد اسحق رئيسا للمجلس بدلا منه واذاع مأمون الكزبري بيانا الى المواطنين ناشدهم جميعا مدنين وعسكرين باسم الوطن والعوبة أن يقدروا دقة الظرف الذي هم فيه .

وفى هذه الاثناء كان قادة الحركة لهم رأى آخر وهر القضاء نهائيا على كل ما يمت الى عهد الشيشكلى بما فى ذلك دستوره وبرلمانه ورجاله ، وأستقر الرأى على أعتباد دستوره وبرلمانه كأنهما لم يكونا واسقطت فترة حكم الشيشكلى من تاريخ سوريا ، واتصل شوكت شقير رئيس الاركان بمأمون الكزبرى وطلب منه حل المجلس ومباشرة السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤقتا حتى يتم الاتفاق على رأى معين .

ودارت مفاوضات واتصالات انتهت باعلان استقالة مأمون الكزبرى ، وصدر بلاغ من رئاسة الاركان يعلن أن الاوضاع

الشرعية قد عادت الى البالاد ، وأن الأسباب التى حالت دون استمرار الحكم الشرعى ودون قيام هاشم الاتاسى بسلطاته كرئيس للجمهورية قد زالت ، فأن الجيش يعود الى تكناته ويضع تفسه فى خدمة رئيس الجمهورية وحكومنه الشرعية الدستورية

وعاد هاشم الاتاسى الى رئاسة الجمهورية وعاد برلمانه ليستأنف نشاطه وعمله وعاد الجيش الى ثكنانه

وعادت سلطة الامة اليها وسيادة الشعب اليه .

وهكذا يؤكد التاريخ ان السلطة العليا في سوريا والكلمة المطاعة المسموعة فوق ارضها هي دائما وأبدا سلطة الشعب العربي في سوريا وكلمته وارادته .

#### ( { } )

### انقلاب ایلول ۱۹۶۱

لقد أكد شعب سوريا بتجارب الايام تجربة بعد تجربة أنه طليعة القوميسة العربية وأنه رأس الحربة في الدفاعها وأنه الحارس الامين لتراثها الجيسد . عادت البلاد الى ساستها الشرعيين .

وعاد دستور ۱۹۰۰ بنظامه النيابي وعادت الاحراب السياسية الى مزاولة نشاطها الحزبي ، وبدات مرحلة انتقالية لاستثناف الحياة الدستورية والنيابية وكلف صبرى العسلى بتاليف وزارة تجرى انتخابات عامة ولكنه اضطر الى الاستقالة في حزيران « يونيه » ١٩٥٤ قبل اجراء الانتخابات فعهد الى معيد الفزى بتأليف وزارة حيادية قامت باجراء الانتخابات فه المول « سبتمبر » ١٩٥٤ وجاءت نتيجة الانتخابات دون غلبية في المول « سبتمبر » ١٩٥٤ وجاءت نتيجة الانتخابات دون غلبية بطلقة لحزب من الاحزاب وكان واضحا أن المستقلين قد فازوا بأغلبية نسبية « خمسة وخمسون مقعدا » وكان واضحا أيضا أن حزب الشعب كان أكثر الاحزاب مقاعدا في البرلمان اذ كان له اثنان وثلاث مقعدا . و ورأى رئيس الجمهورية أن له النان في بامجهورية أن الوزارة الجديدة يجب أن تكون ائتلافية ولكن لوحظ أن تأليف وزارة ائتلافية متحدة في برامجها وأهدافها أمر ليس باليسبي فكلف رئيس الجمهورية فارس الخورى بتأليف الوزارة .

الا أن الوزارة الجديدة في هذا العهد الدستورى الجديد ووجهت بمشكلة سياسية ذات شأن . . فقد ظهر حلف بغداد وكان هذا الحلف \_ ومازال \_ يخدم غايات استعمارية واستراتبحة وبقوم كحاقة اتصال بين حلف الاطلسي وحلف جنوب شرقى آسيا واشتركت فيه ايران والعراق وتركيا .

وحاولت العراق وتركيا أن تضما إلى الحلف الدول العربية وكان الاتجاه أن الاغلبية النسبية التى نالها حزب الشعب الذى عرف بميله إلى العراق تتجه إلى الدخول في هذا الحلف الا أن قوة الشعب العربي في سوريا وهي دائما صلحة السيادة والتصرف في سياسة البلاد كانت تكره التعامل مع الفرب لانه سعم، إلى امتداد حكم الهاشمين إلى سوريا ولانه انتزع لواء الاسكندرونة وهو جزء من البلاد السورية وسلمه إلى تركياولانه يعتبر المسئول الاولى اقامة اسرائيل في قلب العالم العربي .

وكانت قوة الشعب العربي في سوريا من ناحية اخبري تعطف على جامعة الدول العربية وتود من كل وجدانها وعواطفها ومشاعرها دعمها وتقويتها وكانت ترى في الجامعة وسيلة لوحدة العرب وتكاتفهم وقوتهم .

وحدث فى هذه الاثناء أن مر عدنان مندريس بدمشق فثار الشعب خلال الساعات القليلة التى قضاها عدنان فى مطاردمشق دون أن يفادره وقام الشعب بالمظاهرات التى تعبر عن عواطفه ومشاعره ناحية الاتراك والدولة التركية .

وكان لابد لفارس الخورى منان يحدد موقفا صريحا لحكومته بالنسبةلحلف بفداد ولكنه كان مترددا ووقف موقفا غير محدد مما أدى الى اشتداد المعارضة ضده لتمسك الاغلبية بسياسة الحباد . . ونزل فارس الخورى على راى الغالبية واستقال فيراير » ١٩٥٥ .

وتولى الوزارة من بعده صبرى العسلى فأعلن ان سياسة بلاده تقوم اصلا وأساسا على الميثاق العربى فى الدفاع والتعاون الاقتصادى وأكد ان حكومته لا تميل الى الاشتراك فى الاحلاف ولا تؤيد الانضمام الى حلف بغداد .

وشهدت وزارة العسلى انتخاب شكرى القوتلى رئيسسا للجمهورية في آب « اغسطس » ١٩٥٥ واستهل القوتلى عمله بالدعوة الى تكوين اتحاد قومى لمواجهة الظروف الطارئة الناجمة عن ظهور مشروع تمهلر الذى أريد به ما أريد بحلف بغداد ، ووجه شكرى القوتلى رسالة الىمجلس النواب قائلا : « اننى ادعو الى وحدة الصف والعمل القومى والتهادن الحزبى لكى يكون بامكانا أن ضطاع بمسئولياتنا . . »

واستجابت الاحزاب لدعوته وأعلن الميثاق القسومى الذى قام على اساسين هامين جديرين بالتسجيل .

#### الاسماس الأول:

مقاومة الاستعمار والصهيونية واسرائيل وعدم الاعتراف باغتصاب فلسطين وذلك برفض فكرة الصلح مع اسرائيل وبمقاومة مشاريعها التوسيعية وباحكام مقاطعتها وبمناهضة الاحلاف المسكرية الاجنبية وبانتهاج سياسة الحباد الايجابي ودعم مقررات باندونج .

#### الاساس الثاني:

توسيع الاتفاق الثنائي مع مصر بعقد اتفاق بين الطرفين يشتمل على الشئون الاقتصادية والسياسية والثقافية على أن يكون هذا الاتفاق نواة للوحدة العربية الشاملة.

ولاحظ المراقبون السياسيون ان هناك تقاربا كبيرا بين مصر وسوريا . . اعنى بين الشعب العربى في مصر والشعب العربي في سوريا . . وكان هذا التقارب يقوم على عدة عوامل هي :

ا ـ الشعور بعاطفة عدم الاطمئنان التىكانت تتملك سوريا كلما من جيرانها خوفا على استقلالها الجديد ولهذا كانت سوريا كلما الم بها خطب او داهمها خطر تتجه بقلوبها ومشاعرها وعواطفها الى مصر حيث تلقى الامان والاطمئنان .. ولعل هذا الشعور بعدم الاطمئنان كان مبعثه مجموعة الاخطار التى كانت تحييط يسوريا فهناك الخطر الهاشمى والخطر الاسرائيلي الجاثم على الحدود والخطر التركى الذى تستغه الولايات المتحدة الامريكية للضغط على سوريا « كما حدث في الحشود التركية الكبيرة على حدود سوريا في عام ١٩٥٧ » .

الصداقة الودية بين حكام مصر وبين شكري القوتلي اللى عاش في مصر فترة من حياته قوجد فيها الفلوب العطوقة التي تبادل الشعب السورى حبا بحب واخلاصا باخلاص.

٣ ـ السياسة التحررية التي دعت البها مصر والتي ترفض
 الارتباط بالاحلاف والتي تفوم على اساس الحياد الابجابي وعدم
 الانحياز .

السياسة القومية التى تعمل بوحيها الحكومات السورية التى تتفق وتلتقى مع وجهات النظر العربية وخاصة فيما بتعلق

باسترجاع لواء الاسكندرونة وفلسطين ...

قلناً أن سوريا رفضت الانضمام الى حلف بغداد ورسمت لنفسها في المحيط العالمي سياسة الحيد وعدم الانحياز وادت هذه السياسة الى نتائج هامة هي :

النتيجة الاولى .. نفور الدول الفرية وسخطها على هسده السياسة وتجلى ذلك في وسائل الضفط المختلفة على سسوريا كالضفط الاقتصادي والضفط السياسي .. وقيد استطاعت سوريا أن تواجه الحسار الاقتصادي الذي فرضه الغرب والجهت الى الكتلة الشرقية التي قدمت عروضيا للمعاونة دون التقييد بشروط أو قيود .. أما الضفط السياسي فقد تجلى في المؤامرات التي حيكت في سوريا للاطاحة برجال الحكم وتولى رجال آخرين يضمونها إلى الإحلاف الدفاعية الفريية واشتد الضفط على سوريا في نظهر مشروع ايزنهاور لملء الفراغ الذي ادعاه الرئيس الامريكي في الشرق الاوسط فقد رفضت سوريا هذا المشروع وتعرضت لازمات متكررة ومؤامرات متلاحقة وأخذت الدول الفرية وفي مقدمتها الولايات المتحدة توجه إلى سوريا التهديدات والانذارات في صور مختلفة كانت أوضحها الحشود العسكرية على حدودها

النتيجة الثانية ٠٠ نعور بعض الدول اعربية من سوريا

فالعراق كان غاضبا لرفض سوريا حلف بفداد وبلغ بهالفضب حدا جعله يسهم في المؤامرات التي حيكت ضد سوريا

والاردن كان يسير مع الركب العسربى وتخلص من المسساهدة الانجليزية واقال جلوب من منصبه واتبع سياسة حيادية تحررية . . وفجأة تطور الامر فيه وانقلب على السياسة العربية اذ قبسل الملك حسين المعونة الامريكية وابتعد عن سسياسة الحيسساد . . واتهم الاردن بان له يدا في المؤامرات ضد سوريا

وحكومة لبنان أيضا كانت مرتمية في احضان الفرب ولهذا كانت بافرة من سوريا غاضبة على ساستها وكانت تأمل أن تتفير الوجود الحاكمة في سوريا لتتفير بدلك سياستها واسير مع الفربوتقبل مثله مشروع ايزنهاور والمعاونات الامريكية . . وقيل أن لبنانكار

صرفا في المؤامرات الني حيكت في هذه الفترة ضد سوري .

النتروجة الثالثة .. حدث تقاب كبير بين سوريا ومصر وادى هدا التقارب الى اجتماع عقد فى القاهرة فى أوائل أزار (مارس الموم 1907 كان طرفاه جمال عبد الناصر وشكرى القوتلى .. واتفق الماهلان الكبيران على سياسة واحدة تتبعها الدولتان وتقوم هذه السياسة على الاسس التالية :

١ \_ تجنب الامة العربية نتائج الحرب الباردة .

٢ ـ الدفاع عن العالم العربي ينبع من داخل الامة العربية

٢ \_ بقاء الامة العربية بعيدة عن المواثيق الخارجية

عرب فلسطين في العوده الى بلادهم

ومن اهم ما أدت اليه هذه النبائج عقد اتفاق عسكرى بين سوريا ومصر تعهدت فيه الدولنال بتبادل المعونة العسكرية في جالة العدوان وباعتبار كل اعتداء مسلح يقع على احداها موجها ضدهما معا وباستحدام غلة ما تملك لل منهما لهما في ذلك استعمال القوة المسلحة للصد العدوان الذي يقع على احداها

ولقد دخل هذا الاتفاق العسكرى في طور التنفيذ فعلاوتبادلت مصر وسوريا المواقف البطولية . . فسوريا وقفت موقفا رائعا بجانب مصر حين تعرضت للعدوان الشلائي الفاشم في ١٩٥٦ ووقف الشعب العربي في سوريا وقفة تاريخية جبارة الي جانب مصر ففجر أنابيب البترول التي تمر بأرضه وألزم حكومته بقطع علاقاتها مع الدول المعتدية واربقع صوت الشعب يخاطب الامم المتحدة ان تأمر بطرد المعتدين واستعد الجيش السورى الباسل ليخوض المعركة مع الجيش المحرى وتطوع الكثيرون وقدم الشعب العربي في سوريا لمصر ألهدايا والتبرعات التي تعينها في محنتها

ولعل العالم لا ينسى للصر أبدا وقفتها التاريخية المجيدة الى جانب شقيقتها سوريا خلال المحنة التى تعرضت لها فعام ١٩٥٧ حين حشدت تركيا قواتها المسلحة على حدود سوريا . . فقسد فوجىء العالم كله بالقوات المصرية المسلحة تهبط فى ميناءاللاذقية وبسرع الى الحدود السورية التركية لتقف بجانب جيش سوريا

لواجهة الاخطار معه ولتقاسمه شرف الدفاع عن ارض سبوريا ولقد صور رئيس أركان الجيش السورى في ذلك الوقت وقفة الجيش المصورى في قوله « ان هذا اليوم يشبه ماقبل اليرموك حين اتحدت الجيوش العربية بقيادة بطل واحد » وأذاعت الاذاعة السورية في حديث لها ان الجيش المصرى قد نزل بأرض سوريا ليقول للعالم اجمع أن مصير سوريا ومصر مصير واحد وأن أي عدوان على احدى الشقيقتين عدوان على الشقيقة الاخرى » وأوضح الرئيس جمال عبد الناصرموقف مصر في هذه الآونة فقال « أن موقف مصر واضح لا يحتاج الى مصر في هذه الآونة فقال « أن موقف مصر واضح لا يحتاج الى مصريا الى غير حد وبدون قيد أو شرط ومهما تكن تطورات الضغط على سوريا فان شيئا واحدا لايجب أن يغيب عن الاذهان ذلك أن جميع امكانيات مصر تسند سوريا في معركتها . . »

ولقد ادى التقارب في الشعور والعاطفة والمصلحة السياسة ألداخابية والخارجية الى التفكير في قيام اتحاد بين مصر وسوريا وفى ٥ تموز ( يُوليو ) ١٩٥٧ أعرب مجلس النواب الســوري عني. رغبته في الاتحاد مع مصر وقابل مجلس الامة الصري هذه الرغبة بمثلها ورحب الشعبان في سوريا ومصر بهذه الرغبة التي تعتبر خُطُوة أَيْجَابِية نحو الوحدة العربية الشاملة . . وطفى حمساس الوحدة على مشاعر المستولين في سوريا ومصر فاتفقوا على ان تكون بين البلدين وحدة لا اتحاد ففي ليلة ١٣ ــ ١٤ كانون الثاني ( يناير ) ١٩٥٨ وصل الى القاهرة أثنان وعشرون ضابطا سوريا وطلبوا مقابلة الرئيس عبد الناصر والتقوا بسيادته في مساء ١٥ كانون الثاني ( يناير ) وأوضحوا لسيادته مهمتهم في قول صريح واضح « ان الشعب في سوريا يطلب الوحدة فهي مطلبه الدائم... والوحدة مع مصر بالذات هي التبار الكاسح في سوريا كلها . . » ودار حديث طويل استغرق الليلة باجمعهآ هم يصرون على تحقيق الوحدة والرئيس يضع لهم النقط فوق الحروف ويبين لهم الأسس السليمة الصحيحة التي يجب أن تقوم عليها الوحدة .

وفى ١٧ كانون الثانى (يناير) انضم الى الضباط صلاح البيطار وزير خارجية سوريا الذى تحدث الى الرئيس عبد الناصر

باسم الحكومة « ان الحكومة ترحب بانمام الوحدة بين مصر وسوريا كمطلب شعبى وكطريق لاستقرار سوريا » . . . ثم جاء ساسة سوريا وفي طليعتهم شكرى القولمي يؤيدون قيام الوحدة ويعلنون للرئيس أن قيامها هو الطريق الوحيد لخلاص سوريا من الاخطار والمشاكل التي تتهددها . واستجاب الرئيس عبدالناصر للدعوتهم وقبل قيام الوحدة بين البلدين وكان لهذا التطور في العلاقة بين البلدين عوامل واسباب هي :

1 - سوريا منذ فجر التاريخ تؤمن بالوحدة العربية

٢ - اتفاق سوريا ومصر في سياسة عربية تحررية سليمة بعيدة عن الانحياز أو الارتباط برباط دولي

٣ ــ النظام الجمهورى السائد فى البلدين وتقارب وجهات النظر بين رجال البلدين .

\$ - شخصية الرئيس جمال عبد الناصر واثرها في تمسك الشعب العربي به كزعيم متحرر يهدف الى رفعة العرب واحياء مجدهم

٥ — التضامن العربى اثناء العدوان على مصر واثناء الحشود التركية على سوريا

٦ - المشاعر والعواطف المصرية التي احس بها الشعب السوري خلال الازمات الكثيرة التي مرت به

٧ - خطر اسرائيل الجاثم على الحدود

۸ ــ التناحر الحزبى فى سوريا ادى الى تدخل العسكريين فى السياسة

٩ ــ المؤامرات التي كانت تدبر في الخفاء لعزل سوريا عن مصر وسارت المباحثات والمفاوضات من اجل تحقيق الوحدة في سرعة واستطاعت القلوب المؤمنة المخلصة أن تنتهى من مباحثاتها ومفاوضاتها في مدة قصيرة

وفى ٢١ شباط ( فبراير ) ١٩٥٨ اجرى استفتاء على وحدة البلدين وشخص الرئيس جمال عبد الناصر المرشح لرئاسة الجمهورية الجديدة ووافقت الجماهير العربية في سوريا وفي مصر بالاجماع وقامت الجمهورية العربية المتحدة واعتبر يوم ٢٢ شباط

﴿ فبراير ) عيدا قوميا ودخلت مصر وسوريا في عهد جديد في ظلى، دولة جديدة هدفها السلام وغايتها المحبة والوئام تسعى الى خبر البشرية والانسانية تحمى ولا تهدد ، تصون ولا تبدد ، تقدى ولا تضعف ، توحد ولا تفرق ، تسالم ولا تفسط ، تشد ازر الصديق ، ترد كيد العدو ، لا تتحزب ولا تتعصب ، لاتنحرف ولا تنحاز ، تؤكد العدل تدعم السلام ، توفر الرخاء لها ولن حولها للبشر جميعا بقدر ماتتحمل وتطيق .

وبدأت الجمهورية العربية المتحدة تشق طريقها

رسمت لنفسها سياسة داخلية واضحة المسالم تهدف الى اقامة مجتمع تعاونى ديمقراطى اشستراكى والى تحقيق عدالة الجتماعية تقوم على أساس ازالة الفروق بين الطبقات والقضساء على احتكار رأس المال وسيطرة الاقطاع

وبدلت جهود موفقة من أجل تحرير الاقتصاد في الدولة منابة سيطرة فصدر قانون الاصلاح الزراعي وقانون تأميم البنوك والشركات وقانون الضريبة التصاعدية كما ظهرت الى الوجود مشروعات المجلس الدائم للخدمات العامة وقامت المؤسسسة الاقتصادية لتشرف وتوجه قطاع الشركات الوجهة القومسة السليمة المنتجة

واتجهت الدولة الى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر وفى سوريا فوضعت موضع التنفيذ مشروع السد المالى ومشروع الفاب واعتنت الحكومة بتطوير العلم وبالخدمات التربوية والوسائل التعليمية

ونظمت الحكومة التطور الصناعي وطرق التمويل واهتمت بالعمال والصناعات الريفية والبيئية وواجهت الحكومة اهتمامها كل الاهتمام الى الشباب فرسمت له طريق المستقبل ومهدت له هذا الطريق ودفعته اليه في رفق وعطف وامل

ولقد أدت هذه السياسة القومية الداخلية الى تقدم ملحوظ في جميع ميادين العمل والنشاط في سوريا فقد زاد الدخيل القومي في سوريا زيادة تفوق حد الوصف حتى أن الاوسسياط العالمية التي كانت تتطلع الى تجربة الوحدة ذهلت حين أدركت هذه الويادة الضخمة في ميزانية الاقليم السوري . . لقد زام

الدخل القومى فى القطاع الصناعى حتى عام ١٩٦١ ٢٧٧٣ مليون ليرة . وكانت السياسة المرسومة أن تصل هذه الزيادة فى خلال مشرة أعوام من قيام الوحدة أى فى عام ١٩٦٧ ٨ر٢١٢ مليون ليرة وكان من المتوقع أن يصل الدخل القومى بعد عشرة أعوام الى زيادة تقدر فى القطاع التجارى بد ١٠٠١ مليون ليرة وفى القطاع الزراعى بد ١٨٠٠ مليون ليرة

. المهم هو أن السياسة الداخلية في الجمهورية العربية المتحدة كانت تهدف الى تحقيق مجتمع يتساوى فيه الناس جميعا يقرم على العدالة والحربة والإخاء والساواة .

وسارت الدولة الجديدة في سياستها الخارجية على ذات الاسس التي كانت سوريا ومصر قد ارتبطتا بها .. هذه الاسس التي كانت من العوامل الهامة في ظهور فكرة التقارب السوري المصرى .. هذه الاسس يمكن تلخيصها في :

۱ سیاسة عربیة تحرریة تهدف الی تحرر البلاد العربیة
 والنهوض بها

٢ ـ ضرورة استعادة فلسطين وعودة العرب اللاجئين

٣ \_ الحياد الايجابي وعدم الانحياز

عدم قبول مساعدات ذات شروط

ه \_ عدم الارتباط بأحلاف

" \_ مقومة الاستعمار في الوطن العربي

٧ ـ معاونة البلاد العربية على التحرر والسيادة

٨ ــ التمسك بقرارات مؤتمر باندونج وبريونى والدارالبيضاء فى ظل هذه السياسة الواضحة المعالم فى الداخل والخارج سارت الجمهورية العربية فى طريقها تنشد رفاهية أبنائها ورفعة العرب وسلام العالم كله .

الا أن قيام الجمهورية العربية قوبل بتيارين عنيفين . . تيار في المحيط العربي وتيار آخر في المحيط العربي

ففى المحيط العربى أحس الملوك وراؤساء الدول الذين تقوم عروشهم ورئاساتهم على سواعد غير سواعد شعوبهم بأن قيام الجمهورية بناء على الموافقة الشعبية في مصر وسوريا خطرشديد

عليهم لانهم يحكمون بلادهم دون تأييد شعبى ودون رغبة مواطنيهم مستندين في حكمهم على القوة الاستعمارية التي تقف وراء ظهورهم وتسندهم .

ثم كيف يرضى هؤلاء باتحاد سوريا مع مصر وهى التى رفضت في الماضى مشروع الهلال الخصيب ومشروع سوريا الكبرى وقفت في وجه المشروعين تقاوم تنفيذهما حتى انها لجئات الى القوة المسكرية لتمنع قيام أى من المشروعين

ونسى هؤلاء الملوك والحكام أنهم ابتعدوا عن تسعوبهم فأوجدوا هوة سحيقة بينهم وبين الشعب . . ونسوا أنهم يعتمدون على طرق غير مشروعة في حكمهم لشعوبهم وأنهم لا يستندون الى قوة شعيبة . .

وهالت هؤلاء الملوك والحكام المكاسب الكبيرة الضخمه التي نالها شعب الجمهورية في مصر وسوريا وراوا أن هذه المكاسب تمثل خطرا على شعوبهم المحرومة من حق الحياة الكريمة وخشوا أن يتجه تفكير شعوبهم الى الحصول على مثل هذه المكاسب وادركوا أن المستقبل للشعوب وأن الحاكم المستبد الظالم الذي لا يرعى شعبه ولا يعتمد عليه ولا يتجه اليه سيتحدد مصيره عند ما تتحرك الشعوب لتطالب بحقوقها وبمساواتها في الحباة والحقوق والحرية بالشعب العربي في سوريا ومصر.

من هنا بدأ الحكام والملوك يناصبون الجمهورية العربية العداء وكان همهم الاكبر هو اضعاف الرابطة بين سوريا ومصر وفصم العلاقة بين الشعب العربي في سوريا والشعب العربي في مصر وبدر بدور الفتنة بين حكام الجمهورية وشعبها .

وبدأت المؤامرات ...

أَقَامُوا اتحَاداً هاشميا بين الاردن والعراق فاطاحت به ثورة العراق .

بذلوا الاموال من أجـل الاغتيـال فدخلت الاموال خزينـة الحمهورية العربية .

أرادوا شراء الرجال فهالهم صدق الرجال وتمسكهم بجمهوريتهم الطقوا الاشاعات فارتدت اليهم واصابت سمعتهم .

قدموا الرشوة فانكشف أمرهم ونبذتهم شعوبهم . مدوا أيديهم الى الفرب وتحالفوا معه فلم يصيبوا مغنما اعيتهم الحيل وضاعت منهم الفرص وفشلت جهودهموتخبطوا وتعثروا فزاد حنقهم والجمهورية العربية تسير في طريقها نحو غايتها لم تحس باعمال الصغار ولم تشعر بنباح الكلاب .

ولم يبق أمام هؤلاء الا الباب الخلفى . . لجأوا اليه وبذلوا الوعود ودفعوا الاموال وانهارت أمام اغراءاتهم بعضا من النفوس الضعيفة التى اغراها الوعد واذلها المال فضعفت وقبلت انتضع يدها في أيدى أعداء العروبة والقومية ونسيت وهي تعقد الاتفاف مسئولية الجيل تجاه الشعوب العربية واهمية التاريخ الحديث الذي تسجله الجمهورية في حياة العرب والعروبة .

أما من المحيط الفربي فقد أحس الفرب أن قيام الجمهورية العربية يمثل خطرا على مصالحه في المنطقة العربية لانها تقوم على انقاضه . الغرب لم ينس أبدا ولن ينسى لمصر ولسوريا وقوفهما في الماضى ضد كل مشروع غربى . . وقفتا ضلد حلف بغداد . . قاومتا مشروع ايزنهاور . . واجهتا معا العدوان على مصر وحشود تركيا على حدود سوريا . . اتجهتا الى السكتلة الشرقية حين تعرضتا للضغط الاقتصادى الذي فرضه الغرب عليهما . . تزعمتا فكرة القومية العربية وسياسة الحياد وعدم الانحياز وعدم الارتباط بأحلاف . . هذه المواقف المشرفة من وجهة نظرنا جعلت الغرب يتطلع الى الجمهورية العربية بحقد وغيظ وضيق وتجمعت كل قواه لتتعاون على القضاء على الجمهورية المربية بحقد وغيظ الفتية .

والنقى الفرب مع عملائه من حكام وملوك المنطقة العربية وبدأ الاعداد لاقدر مؤامرة في التاريخ الحديث .

واستيقظ الشعب العربى في سورياً يوم ٢٨ ايول «سبتمبر» 1971 فاذا باذاعته تنقل اليه البيان رقم ١ .. وكانت مفاجأة .. البيان رقم ١ يعود ثانية الى سوريا بشروره وآثامه وفجور حكامه .. البيان رقم ١ يعود ثانية الى اسماعهم يحمل اليهم نبأ انفصال سوريا عن الجمهورية نبأ انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة لتعوددولة غير مستقرة تتنازعهاالتيارات والمطامع والاهواء .

وقام الشعب العربى فى سوريا ليثور على الاوضاع الجديدة فهو قد عرف طريقه . . عرفه منذ قام بنضاله التاريخى ضد العثمانيين وبكفاحه الرائع ضد الانتداب الفرنسي وبانتفاضاته الوطنية ضد المنحرفين من قادته وبوثباته الجريئة على كلمشروع أو فكرة تمس سيادته .

وخرج الشعب يواجه الدبابات والمصفحات التى كانت قد احتلت كل شبر فى ارض سوريا لتفرض بالنار والحديد عهدا جميل أن تفرز أنيابها فى جسد الوحدة العربية وأن تفرغ فيه يوفضه الشعب ويقاومه . خرج الشعب ليدافع عن قوميته ويفتدى جمهوريته . وبدأ الصراع . ودوى الرصاص فى كل أرجاء سوريا بينما الشعب الاعزل يملأ الارجاء كلها بحياة الجمهورية والوحدة العربية ورائد القومية وقائد العرب جمال عبد الناصر .

لقد خرجت الاناعى فى ظلام ليله ٢٨ ايلول « سبتمبر » واستطاعت فى الظلام ودمشق هادئة فى أومها وادعة تحلم بصباح جميل أن تغرز أنيابها فى جسد الوحدة العربية وأن تفرغ فيه ما استطاعت من سموم . . وعندما بزغ نور الصباح كانت الافاعى قد طوقت الفرسية . .

وعجب العالم لموقف ملك الاردن فقد اسرع الى الاذاعة الاردنية والقى بيانا اعلن فيه تأييده اللحركة الانفصالية تأييدا مطلقا بعيد المدى وأعلن أيضا أن قواته المسلحة على أته الاستعداد لمساونة الانفصاليين معاونة فعالة لا حدود لها . ورقص الملك الصغير وقصة الفرح وهلل للانفصاليين وكبر وشساركه فرحته ملك العربية السعودية فقد كان هو الاخر شريك في المؤامرة الدنسة وكان في انتظار الاخبار قلقا خائفا أن تفشيل الحركة الرجعية فيسوء موقفه وتنكشف حقيقة الدور القدر الذي قام به .

وبعثت الشعوب العربية في الوطن العبربي الكبير الى الشعب العربي في مصر بعواطفها ومشاعرها وتمنياتها في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الجمهبورية وارسل الملوك والرؤساء الى الرئيس جمال عبد الناصر داعين له بالتوفيق في اجتياز هنده الازمة راغبين في ان تغلب الحكمة في معالجة الامور آملين انتنتهى الحركة الرجعية بعودة الاقليم الشمالي الى حظيرة الجمهورية،

وكانت ايران وتركيا أول دولتين اعترفتا بالوضع الانفصالي الجديد في سوريا وهذا أمر لم يكن مستغربا أو جديدا بالسبة لدولتين ترتميان في أحضان الاستعمار وتستمدان وجودهما منه .

أما دول الفرب فقد سعدت بالانقلاب لانهارات فيه فرصة لاضعاف الجمهورية ولمحاربة القومية العربية ولاستعادة نفوذها في المنطقة .

وتطلع العالم الى القاهرة . . الى جمال عبد الناصر على وجه التحديد ينتظرون الخطوة التالية . . . وجاءهم صوت جمال عبد الناصر ليقول أنه يؤمن بارادة الشبعوب ولا يؤمن بقدة تفرض على الشعوب وأنه لن يقف في سبيل سوريا بل سيرقبه الاحداث فيها من بعيد .

ونقلت اذاعات العالم الى شعوبها صوت جمال عبد الناصر وهو يقول فى ايمان راسخ عميق # اننى اشعر فى هذه اللحظات انه ليس من المحتم أن تبقى سوريا قطعة من الجمهورية العربية المتحدة ولكن من المحتم أن تبقى سوريا . . اننى أشعر أن الذى يشغل بالى ليس هو أن أكون رئيسا للشعب العربى فى سوريا وأن ولكن الذى يشغل بالى هو أن يكون الشعب العربى فى سوريا وأن سان له وجوده . »

عادت اذن الرجعية الى سوريا .. وبعودتها تولى مأمون الكزبرى رئاسة الحكومة ثم استقال ليؤلف عزت النص الوزارة وليجرى الانتخابات .. واجتمع المجلس النيابى الجديد واختار ناظم القدسى رئيسا للجمهورية ومعروف الدواليبى رئيساللوزارة ومأمون الكزبرى رئيسا للمجلس النيابى ..

تولت الرجعية الحكم في سوريا وأخذت منذ الساعات الاولي تعمل على اعادة عقارب الساعة الى الوراء . . الى ما قبل الوحدة مع مصر . . الفت القوانين الاشتراكية . . الفت قانون الاصلاح الزراعي . . الفتة قرارات التأميم . . أعادت البنوك والشركات والارض التى اصبحت في عهد الوحدة ملكا للشعب اعادتها ملكا للافراد . لافراد قلائل يتحكمون في مصير شعب بأسره

وسوريا في وضعها الجديد الحالى تسير في طريقها ولا أحد يدرى الى أين المصير .. لا أحد يدرى هل استقرت الامور في سوريا أم أن الشعب مازال قلقا على مصيره قلقا على مكاسبه التى نالها في عهد الوحدة وسيفقدها في عهد الانفصاليين .. أن الشعب في سوريا أحس بالاستقرار وبالكرامة خلال الفترة التي عاشها في ظل الوحدة .. وأحس بدوره الكبير الذي القته عليه المقادير من أجل مستقبل العرب والعروبة .. وأحس بالغارق الكبير بين حياته خلال فترة الوحدة وحباته قبلها منذ تخلصمن الحكم العثماني والحكم الفرنسي .. أن الشعب العربي في سوريا الذي أحس بهذا كله سيظل يعيش بهذه الاحاسيس حياته كلها،

أننا نؤمن بشيء واحد هو أن الشعب العربي في سوريا كاندائما صاحب الكامة في مصيره ... وفي شئونه ... وفي حياته ..

ونؤمن بأن الشعب العربي في سوربا شعب له من الكفاح والنضال تاريخ مجيد ... ونؤمن بأن السعب العربي في سوريا يحس بواجبه حيال وحدة العرب واتحادهم ... ونحن اخسرا نؤمن ايمانا راسخا بأنه لن تكون في سوريا بعد اليوم سيادة للحديد والنار والسجن والارهاب والتعذيب والتهديد وانما ستكون سوريا كما يريدها أهلها وأبناؤها وأبطالها الامجاد مؤمنة بقوتها وبدورها وبمجدها .

وستظل الارادة في سوريا للشعب العربي الذي يؤمن بسيادته . . وبارادته . . بمشيئته . .

وأعان الله سوريا الحبيبة على أمورها وسدد خطاها وبارك شعمها ...

#### واخيرا ٠٠٠

## على الدرب ٠٠٠

ان الشعب العربى في سورياً شعب حر أبى له أهدافه وآماله وهو يضع كما عودنا أمشية غالية نصب عينيه هى الوحدة العربية في اللحظات التي كان الكتاب يعد فيها للانتقال من المطبعة الى العراء جاءت الانباء بأن القوات المسلحة في سسوريا قد أستولت على مقاليد الامور وأن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء قد استقالوا وأن المجلس التشريعي قد أنتهي أمسره واصبح في خبر كان .

ولم يكن خبر هذه الخطوة جديدا بل كان متوقعا ومازال الشعب العربى الذى يؤمن بالوحدة العربية الشاملة وبالاهذاف الكبرى لامة العرب وبالقيادات الصالحة التى تسعى الى تحقيق الكرامة العربية و ينتظر خطوات أخرى أكثر أيجابية من تلك الخطوة التى تمت في سوريا في الثامن والعشرين من آزار «مارس» 1971 ولم ينقض على الحركة الانفصالية هناك سوى شهور قلبلة .

ولا شك في أن هذه الحركة التي أقدم عليها الحيش تؤكد ماقاله الرئيس جمال عبد الناصر في صراحة ووضوح من انسوريا في عهد الوحدة قد كسبت كثيرا وأن الشعب العربي هناك شعب يقظ يعرف صالحه وأنه لن يسمح بضياع هذه المكاسب ابداوانه سيكون بالمرصاد يهدم بمعول وطنيته وعروبته وادراكه كل من تحدثه نفسه بالقضاء على هذه المكاسب . . فالشعب . . العمال . . والفلاحون . . الوظفون . . الجنود والضباط . . هؤلاء جميعا قد أعادت اليهم الوحدة حقوقهم المشروعة واكسبتهم المصالح والمنافع والحياة الكريمة والحرية . . هؤلاء كانوا أول جبهة وجهت اليها معاول الهدم عندما قامت الرجعية الانفصالية في بلدهم فسلبتهم حقوقهم وحرمتهم حياتهم وأخذت منهم أدضهم . . وعلى انقاض هؤلاء أراد الرجعيون الانفصاليون أن يقيموا حياتهم الجديدة التي تتسم بالظلم والطغيان والتعسف والارهاب واهدار الحقوق وضياع الكرامة وسلب المكاسب .

#### أن المعلقين السياسيين يرجعون قيام انقلاب آزار العسكرى الى:

اولا: الخطاب السياسى العظيم الذى الفاه الرئيس جمال عبد اللذندشى والى حوادث الرشوة والذى اوضح فيه المال المقبوض من الخارج لتحقيق إغراض تتعارض مع رغبات وحرية الشعب العربى فى سوريا والذى أزاح فيه الستار عن دور الخيانة الذى قامت به العناصر التى كانت تحكم سوريا منذ قيام الحركة الانفصالية .

بانيا: سياسة الارهاب وكبت الحربات.

ثالثا: السياسة الخارجية التي تردت فيها الحركة الانفصالية الرجعية •

رابعاً : الانهيار الاقتصادي والتجاري في داخل سورياً .

خامسا : عدم سلامة الاوضاع القائمة ومحاولة ممثلي الراسمالية السيطرة على مقاليد الحكم وسلب الشعب حقوقه .

سادسا: الغاء القوانين الاشتراكية وقانون الاصلاح النزراعي واجاء تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والغاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين والانجليز والبلجيكيين والغاء الرقابة على النقد الاجنبى .

سابعا: الاعتداء على النواب الشرفاء فى المجلس التأسيسي يوم واجهوا الحكام الرجعيين بخيانتهم ويوم واجهوا الحكام الرجعيين بخياناتهم ويوم دافعوا عن القومية السربية وعن الجمهورية العربية المتحدة واصدار القوانين التى تسلط على الاعناق كالسيوف تمنع الفرد من ابداء رايه فى حربة وامان .

ثامنا : اعلان النية في اعادة النظر في الاحكام التي تنساولت قضية مؤامرة ١٩٥٦ .

وفى خلال الشهور الستة الماضية التى سيطر فيها الرجعيون الانفصاليون على مقاليد الامور فى سوريا حدث ما اشسار اليه بيان القيادة العامة للجيش وللقوى المسلحة اللى صدر في مساعة مبكرة من صباح ٢٨ آذار « مارس » فقد جاء فى هذا البيان أن الرجعيين ارتكبوا فى حق بلادهم العربية وشعبهم العربي . .

أولا: سيطرة العناصر الرجعية والاستعمارية على سلطتى الدولة التشريعية والتنفيذية وتوجيهها اتجاها يعارض رغبات الشعب .

ثانيا: العاد سورياعن الحقل العربي وعن مدار القومية العربية

ثالثا: تسريح العمال بالجملة وطرد الفلاحين من قراهم وانتزاع أراضيهم .

رابعا: خنق الحريات وعدم تحقيق الاستقرار والامن في الداخل .

خامسا: فساد الناحية الاقتصادية نتيجة لاستغلال النغود واستغلال أجهزة الدولة لخدمة الرجعية .

سادسا: تمزيق وحدة الصف العربي في سوريا .

سابعا: التآمر على سلامة البلاد وأمنها .

ثامنا: انتشار الرشوة والفساد وبيع الضمائر وجعل المسالح الشخصية فوق المصلحة العامة .

تاسعا: الارتماء في احضان اعداء العروبة والقومية العربية .

ونحن ما زلنا عند رأينا .

فالشعب العربى فى سوريا شعب حر أبى له اهدافه وله اماله وهو كما عودنا يضع نصب عينيه امنية غالية هى الوحدة العربية فهو يؤمن بها أيمانه بالحياة ويعتز بها اعتزازه بتاريخه وجهاده من أجلها وفى سبيلها .. ومن أجل هذا فنحن نؤكد انالشعب العربى فى سوريا يسير فى طريقه المرسوم .. فهو يعرف اتجاهاته واهدافه .. ولن يحيد عنها مهما أعترضته ظروف تجعله الى فترة ما غير قادر على السير فى طريقه .

ولكنه سيسير ويأتى الى نهاية الطريق ليرفع معنا علم العروبة خفاقا في سمائها شامخا في انفة وعزة وكرامة .

والايام قادمة

والمستقبل لنا

وأعان الله سوريا الحبيبة .

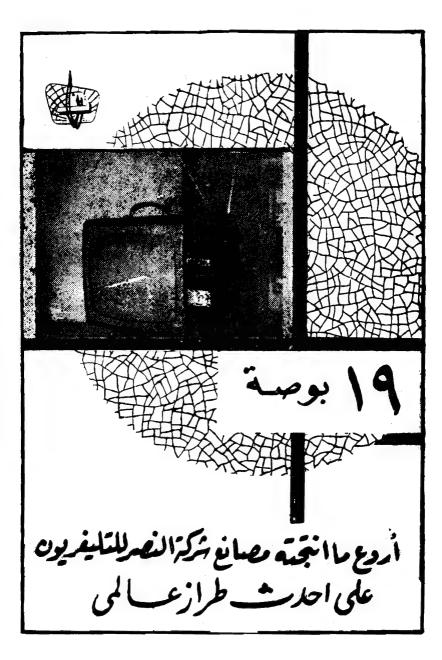

## الكئابِ الماسى قصص عربسية

حَيَاة وَحِرْمان

بنه **أنور حجت أرى** 

# من الشرق والغرب

تق\_لم

# فوق الركال العربية

بق-ل<sub>م</sub> ولفريدتسيجمد

عرّبه بعرن محمّدمحمّدعبَدالقادر ً

# كنب ثقافية

# ط النع النور

نائین محمّدمحمُودشعبان

## الدارالقومية للطباعته والننشر

۱۵۷ شارع عبید ۔ روض اللغرج

لليفون ٢١٦٧٥ - ٥٤٠٠ - ٣١٦٢٠